# الجَدُولِ فِي الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِمُ الْمُحَالُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالُمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالُمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالُمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالُمُ الْمُحَالِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْ

تصنیف محروما فی

طبعتة مَزيتَدة بإشْرَافِ ٱللّٰجُنَةِ ٱلعِلْمِيّة بِدَارًا لِرَّشِيْد

مُوْسِبَ الْمُلامِسَانَ سِيرُوت - لبنسَان زار الرسيد دمَشق - بَيزوت

# جَميع الحقوق تحفوظة لدَّلرللرُّرَتْ يُدِ

الطبعة النالثة 1817هـ - 1990م

## تطلبجيع كتبنامن:

دارالرستيد - دمشق - حلبوني ص . ب ٢٤١٣

مؤسسة الإيمان - بيروت - رمل الطريف الوتوات ص ب ١١٣٦٢٣٤٤

### الفهسرس

# الجزء التاسع عشسر

| •                  |   |   |   | • |   |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   |   |  |   | ١ | /\ | ′ - | ۲ ، | ١. | ٔية | الآ         | ن | مر | ن    | رقا | الفر |
|--------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|----|-----|-----|----|-----|-------------|---|----|------|-----|------|
| ٥١.                |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |    |     |     |    |     |             |   |    |      |     |      |
| 147                | • | • | • |   | • |  |  |  | • | • | • |  |  |  | • | • |  | • | • | • |  | • |   | •  | •   | ٥   | 0  | ä   | <u>آ</u> يا | H | لی | , ا  | مل  | النا |
| المِــزء العشــرون |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |    |     |     |    |     |             |   |    |      |     |      |
| 149                |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |    |     |     |    |     |             |   |    |      |     |      |
| 771                |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   | • |   |  |   |   |    |     |     |    |     |             |   | ے  | ص,   | م   | الق  |
| *•٧                |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |    |     |     |    |     |             |   | ت  | ئبور | ینک | الع  |



# الجزؤ التاسيع حيثر

سُورة الفرق إن مِنَ الآية ١٦ إلى الآية ٧٧ سُورة الشَّعراء آياتها ٢٢٧ آية سُورة النَّمال مِنَ الآية ١ إلى الآية ٥٥ مِنَ الآية ١ إلى الآية ٥٥

٢١ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمُلَتَ عِكَةُ
 أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَ ۚ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِى أَنفُسِمِمْ وَعَتَوْعُتُواً كَبِيرًا ﴾

الإعــراب : (الواو) استئنافيّة (لا) نافية (لولا) حـرف تحضيض

(علينا) متعلّق بـ(أنزل)، (الملائكة) نائب فاعل للمجهول أنزل (أو) حرف عطف (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (قد) حرف تحقيق (في أنفسهم) متعلّق بـ(استكبروا) بحذف مضاف أي في شأن أنفسهم (١)، (عتواً) مفعول مطلق منصوب.

وجملة : «قسال الذيسن....» لا محلّ لها استثنافيّة.

وجملة : «لا يرجون....» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : «لولا أنزل . . . الملائكة» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : « نــرى....» في محلّ نصب معطوفة على جملة أنذل.....

وجملة : «استكبروا....» لا محلّ لها جواب القسم المقدّر.... وجملة القسم المقدّرة استئنافيّة..

وجملة : «عتــوا....» لا محـل لها معـطوفة على جملة استكبروا.

الصـــرف: (عتواً) ، مصدر سماعي لفعل عتا الثلاثي، وزنه فعول بضمّتين، وجاءت واو فعول مدغمة مع لام الكلمة.

٢٢ - ﴿ يَوْمُ يَرُوْنَ ٱلْمَلَنَيِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَيِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ جِعْرًا

الإعراب: (يوم) مفعول به لفعل محذوف، تقديره اذكر، والضمير في (يرون) يعود على الذين لا يرجون لقاء الله (لا) نافية للجنس (بشرى) اسم لا مبني على الفتح المقدّر على الألف في محلّ نصب (يومثذ)

<sup>(</sup>١) والمعنى أنَّهم أصرُّوا الاستكبار في أنفسهم.

ظرف مضاف إلى ظرف منصوب متعلّق بخبر لا، والتنوين عوض من محذوف أي يوم إذ يرون الملائكة (للمجرمين) متعلّق بخبر لا (الواو) عاطفة (حجراً) مفعول مطلق لفعل محذوف(١)، (محجوراً) نعت لحجر منصوب وهو مؤكّد للمعنى.

جملة : «يرون....» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة: «لا بشرى...» في محلّ نصب مقول القول لقول مقدر، أي يقولون لا بشرى... وجملة القول المقدّرة في محلّ نصب حال من الملائكة.

وجملة : «يقولون....» في محلّ جرّ معطوفة على جملة يرون الملائكة.

وجملة : «حجراً . . . . » في محلّ نصب مقول القول .

الصـــرف : (محجوراً)، اسم مفعول من الثلاثيّ حجروزنه مفعول.

٢٣ - ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَحَعَلْنَكُ هَبَاءً مَّنثُورًا ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (إلى ما) متعلّق بـ (قدمنا) (من عمل) متعلّق بحال من العائد المحذوف أي إلى ما عملوه من عمل (٢)، (هباء) مفعول به ثان عامله جعلناه.

جملة : «قدمنا....» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «عملوا....» لا محلّ لها صلة الموصول (ما).

وجملة : «جعلناه...» لا محلّ لها معطوفة على جملة قدمنا.

<sup>(</sup>١) قيل هذا المصدر لا يظهر ناصبه ولا يتصرّف فيه.

<sup>(</sup>٢) يجوز أن يكون تمييزاً للموصول (ما).

الصرف : (هباء)، اسم جمع لما يرى في أشعة الشمس من غبار وغيره، واحدته هباءة، والهمزة منقلبة عن واو أصله هباو، تطرّفت بعد ألف ساكنة قلبت همزة.

(منثوراً)، اسم مفعول من نثر الثلاثيّ، وزنه مفعول.

### البلاغة

الاستعارة التمثيلية: في قوله تعالى «وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً».

حيث مثلت حال هؤلاء الكفرة، وحال أعمالهم التي عملوها في كفرهم، بحال قوم خالفوا سلطانهم، واستعصوا عليه، فقدم إلى أشيائهم، وقصد إلى ماتحت أيديهم، فأفسدها وجعلها شزر مزر، ولم يترك لها من عين ولا أثر، واللفظ المستعار وقع فيه استعمال ـ قدم ـ بمعنى عمد وقصد لاشتهاره فيه، ويسمى القصد الموصل إلى المقصد قدوماً لأنه مقدمته، وتضمن التمثيل تشبيه أعماله المحبطة بالهباء المنثور بدون استعارة.

# ٢٤ \_ ﴿ أَصْحَابُ ٱلْجَانَةِ يَوْمَبِدُ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسُنُ مَقِيلًا ﴾

الإعسراب : (يومئذ) ظرف منصوب متعلّق بالخبر (خير)، (مستقرّاً) تمييز منصوب . . .

جملة : «أصحاب الجنّة . . . . خير» لا محلّ لها استئنافية .

الصرف: (مقيلًا)، اسم مكان من قال يقيل بمعنى استراح في نصف النهار، باب ضرب، وفيه إعلال بالتسكين أصله مَقْيِل بسكون القاف وكسر الياء مكنت الياء لثقل الكسرة عليها ونقلت حركتها إلى القاف قبلها وزنه مفعِل.

### البلاغة

الاستعارة: في قوله تعالى « وأحسن مقيلًا » .

المقيل: في الأصل مكان القيلولة ـ وهي النوم نصف النهار ـ ونقل من ذلك إلى مكان التمتع بالأزواج، لأنه يشبهه في كون كل منهما محل خلوة واستراحة، فهو استعارة ؛ وقيل : أريد به مكان الاسترواح مطلقاً استعالاً للمقيد في المطلق، فهو مجاز مرسل ؛ وإنها لم يبق على الأصل، لما أنه لا نوم في الجنة أصلاً .

# ٧٥ \_ ﴿ وَيَوْمَ نَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَآيِكَةُ تَنزِيلًا ﴾

الإعسراب: (الواو) استئنافيّة (يوم) مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر (تشقق) مضارع مرفوع محذوف منه إحدى التاءين (بالغمام) متعلّق بـ(تشقّق) والباء سببيّة (١)، (تنزيلًا) مفعول مطلق منصوب.

جملة : «تشقّق السماء. . . » في محلّ جرّ مضاف إليه .

وجملة : «ونزّل الملائكة...» في محلّ جرّ معطوفة على جملة تشقّق.

# ٢٦ - ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ ٱلْحَقِّ لِلرَّحْمَانِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ عَسِيرًا ﴾

الإعسراب: (يومئذ) متعلّق بالملك فهو مصدر (۱)، (الحقّ) نعت للملك (۳)، (للرحمن) متعلّق بخبر المبتدأ (الواو) عاطفة؛ واسم (كان) ضمير مستتر يعود على اليوم المتقدّم (يوماً) خبر كان منصوب (على

<sup>(</sup>١) يجوز أن تكون الباء للملابسة فالجارّ والمجرور متعلّق بحال.

<sup>(</sup>٢) أو هو ظرف للاستقرار الخبر الذي تعلَّق به (للرحمن).

<sup>(</sup>٣) أو هو خبر المبتدأ (الملك)، وللرحمن متعلَّق بالحقّ أو بحال منه.

الكافرين) متعلّق بـ(عسيراً) وهو نعت لـ(يوماً) منصوب.

جملة : « الملك . . . . للرحمن » . . لا محلّ لها استئنافيّة .

وجملة : «كان يوماً...» لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

٧٧ – ٧٩ ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْدَنِي آَخَخُذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا يَدُو يُلَتَىٰ لَيْدَنِي لَرْ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا يَدُو يُلَتَىٰ لَيْدَيْنِ لَا إِنْسَانِ خَذُولًا ﴾ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴾

الإعسراب: (الواو) استئنافية (يوم يعض) مثل (يوم تشقّق) (١)، (على يديه) متعلّق ب (يعض)، وعلامة الجرّ الياء (يا) أداة تنبيه (ليتني) حرف مشبّه بالفعل للتمنّي، والنون للوقاية، والياء اسم ليت (مع) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف مفعول ثان عامله اتّخذت.

جملة : «اذكر» يوم . . . . . » لا محلّ لها استئنافيّة .

وجملة : «يعضّ الظالم. . . . » في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة : «يقول....» في محلّ نصب حال من الظالم.

وجملة : «ليتني اتّخذت..» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «اتّخذت . . . . » في محلّ رفع خبر ليت.

(یا) أداة نداء وتحسر (ویلتا) منادی متحسّر به من نوع المضاف (۲) منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على ما قبل الألف، والألف المنقلبة عن یاء مضاف إلیه (خلیلًا) مفعول به ثان منصوب.

<sup>(1)</sup> في الآية (٢٥) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) يجوز أن يعرب (ويلتا) مفعولًا مطلقاً لفعل محذوف غير مستعمل في اللغة، وحينئذ تكون (يا) أداة تنبيه.

وجملة : «النداء والتحسّر. . » لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.

وجملة : «ليتني . . . » لا محلّ لها جواب النداء (١٠).

وجملة : «لم أتّخذ. . . » في محلّ رفع خبر ليت.

(اللام) لام القسم لقسم مقدر (قد) حرف تحقيق (عن الذكر) متعلّق بـ (أضلّني)، (بعد) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (أضلّني)، (إذ) اسم ظرفي في محلّ جر مضاف إليه (الواو) استئنافيّة (للإنسان) متعلّق بـ (خذولاً).

وجملة : «أضلّنـــي . . . » لا محلّ لها جواب القسم . . . وجملة القسم المقدّرة لا محلّ لها تعليليّة .

وجملة : «جاءني . . . . » في محلّ جرّ مضاف إليه .

وجملة : «كان الشيطان خذولًا» لا محلّ لها استئنافيّة.

الصرف : (فلاناً)؛ اسم كناية عن علم من يعقل وزنه فعال بضم الفاء، فإذا عرّف برال) كان كناية عن غير العاقل وجاء في المحيط: «قد يقال للواحد يا فل وللاثنين يا فلان \_ بكسر النون \_ وللجمع يا فلون بضمّتين وفتح . . . ومنع سيبويه أن يقال فل ويراد فلان إلّا في الشعر . . . . » ا ه . .

(خذولًا) ، صيغة مبالغة من الثلاثيّ خذل، وزنه فعول بفتح الفاء.

### البلاغة

الكناية : في قوله تعالى « ويوم يعض الظالم على يديه » .

عض اليدين والأنامل وأكل البنان وحرق الأسنان ونحوها عنا الغيظ والحسرة الأنها من روادفها .

<sup>(</sup>١) يَجُوزُ أَن تَكُونُ استثنافيّة مؤكّدة لجملة ليتني الأولى، وتكون جملة يا ويلتا اعتراضيّة للدعاء.

### الفوائد

۱ ـ قوله تعالى «ياويلتني ليتني».

- المندوب المضاف لياء المتكلم: إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم، نحو «ياويلتي» أو نودي، جاز فيه ست لغات.

أ ـ حذف الياء والاكتفاء بالكسرة، وهو الأجود والأكثر وروداً في القرآن الكريم، نحو «ياعباد فاتقون». وهكذا يجري على المنادى مايجري على المندوب.

ب \_ ثبوت الياء ساكنة، نحو «ياعبادي لاخوف عليكم». أيضاً هذا المثال على المنادى.

ج \_ ثبوت الياء مفتوحة انحو «قل ياعبادي الذين أسرفوا» .

د \_ قلب الكسرة فتحة والياء ألفاً ، نحو «ياويلتا» كما في الآية التي نحن بصددها، وياحسرتا.

هـ ـ حذف الألف المنقلبة عن الياء، وبعبارة أخرى حذف الياء المنقلبة ألفاً، والاكتفاء بالفتحة، كقول الشاعر:

ولست براجمع مافسات مني بلهمف ولابسليت ولالوني أصله «بقولي يالهف».

و ـ ضمُّ الآخر، بغية الإضافة، كما تضمُّ المفردات. ويكثر ذلك فيما يغلب فيه ألاَّ ينادى الا مضافاً مثل «الأب والابن والأم والرب» ورد قولهم «ياامُّ لاتفعلي» وقرأ بعضهم: «ربُّ السجن أحب إلىَّ» بالرفع.

ونضيف إلى هذه اللغات الست التي ذكرناها.

أ ـ أن تعوَّض تاء التأنيث من ياء المتكلم المحدوفة وتكسر، وهو الأكثر، أو تفتح، أو تضم. وقد قرىء بالثلاثة في قوله تعالى «ياأبت إني رأيت أحد عشر كوكباً» ب ـ وقد يجمع بين التاء والألف المبدلة من الياء، على قلة، نحو «ياأبتا وياأمتا». ومنه المثال الذي نحن في صدده «ياويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً» وفيه جمع بين العوض والمعوض.

٧- من روائع الحديث في وصف غناء الحور العين قوله ( على ) فيها يرويه عنه ابن عمر رضي الله عنها،قال: قال رسول الله ( على ):إن أزواج أهل الجنة يغنين أزواجهن بأحسن أصوات،ماسمعها أحد قط إنَّ مما يغنين به: «نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ، ينظرن بقرة أعيان » فائدة:

أ ـ «فلان» كناية عن علم من يعقل.

ب \_ «وفل» كناية عن نكرة من يعقل من الذكور.

ج \_ وفلانة: كناية عن علم من يعقل من الإناث.

د \_ وفلة ، كناية عن نكرة من يعقل من الإناث .

هـ \_ والفلان والفلانة، معرفين بالألف واللام، كناية عن غير العاقل. فتأمَّل .

# ٣٠ - ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ .

الإعسراب: (ربّ) منادى مضاف منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على ما قبل الياء المحذوفة، والياء مضاف إليه، وعلامة النصب في (قومي) الفتحة المقدّرة على ما قبل الياء (القرآن) بدل من اسم الإشارة ـ أو عطف بيان ـ منصوب (مهجوراً) مفعول به ثان منصوب.

جملة : «قال الرسول...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «النداء وجوابه. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «إنّ قومي اتّخذوا. . . » لا محلّ لها جواب النداء.

وجملة : «اتّخذوا....» في محلّ رفع خبر إنّ.

الصـــرف : (مهجوراً)، اسم مفعول من هجر الثلاثيّ، وزنه مفعول.

٣١ \_ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ وَكَنَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴾.

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (كذلك) متعلّق بمحذوف مفعول مطلق عامله جعلنا، والإشارة إلى جعل العدوّ للنبيّ(١)، (لكلّ) متعلّق بمفعول به ثان (من المجرمين) متعلّق بنعت لـ(عدوًا)، (الواو) استئنافيّة (ربّك) مجرور لفظاً مرفوع محلاً فاعل كفى (هادياً) حال منصوبة من ربّك(٢).

جملة : «جعلنا...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «كفى بربّك . . . » لا محلّ لها استئنافيّة .

### الفوائد

ـ زيادة أحرف الجر:

يزاد من أحرف الجر «من والباء والكاف واللام»،وبها أنه ورد في هذه الآية قوله تعالى «وكفى بربك هادياً» فسوف نذكر لك مواضع زيادة الباء سهاعا أوقياساً، ذلك أن الباء أكثر أحرف الجر زيادة،وهي تزاد في النفي والإثبات،وزيادتها تكون في خسة مواضع:

أ ـ في فاعـل «كفى»،نحـو الآية التي نحن في صددها،نحو قوله تعالى «وكفى بالله ولياً» «كفى بالله ولياً» «كفى بالله

ب ـ وفي المفعول به «سماعاً»، نحو قولهم: «أخذت بزمام الفرس» ومنه قوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وقوله «وهزِّي إليك بجزع النخلة» الخ ومنه زيادتها في مفعول «كفى» المتعدية إلى واحد ، نحو «كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ماسمع»

<sup>(</sup>١) يجوز أن تكون الكاف بمعنى مثل في محلّ نصب مفعول مطلق ناثب عن المصدر فهو صفته.

<sup>(</sup>٢) أو تمييز منصوب.

ومنه أيضاً زيادتها في مفعول: « عرف وعلم و درى و جهل وسمع وأحسَّ».

ج \_ وتزاد في المبتدأ، إذا اشتق من لفظ «حسب»، نحو «بحسبك درهم»، أوكان بعد لفظ «ناهيك»، نحو «ناهيك بخالد شجاعاً »؛ أو بعد إذا الفجائية، نحو: خرجت فإذا بالأستاذ، أو بعد كيف، نحو: «كيف بك إذا حصل كذا»

د ـ وتـزاد في الحـال المنفي عاملها ،نحو: «فها رجعت بخائبة ركاب» ،وجعل بعضهم هذه الزيادة مقيسة .

هـ ـ وتـزاد في خبر «ليس و ما» كثيراً ، و هذه الزيادة مقيسة ، نحو: «أليس الله بكاف عبده» وقوله تعالى: «وما ربك بظلام للعبيد».

وقد دخلت الباء في خبر «ان»، نحو أو لم يروا أنَّ الله بقادر على أن يحيي الموتى .

٣٧ - ٣٢ - ٣٠ - ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَالِكَ لِنَثَيِّتَ بِهِ عَفُواْ دَكَ وَرَتَلْنَكُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جَمْنَكَ بِالْخَتِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِمْ إِلَى جَمْنَكُ بِالْخَتِي وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِمْ إِلَى جَمَنَكُ بِالْخَتِي وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِمْ إِلَى جَمَنَمُ أَوْلَنَهِكَ شَرَّمَكَانًا وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾.

الإعراب: (الواو) استئنافيّة) (لولا) حرف تحضيض (عليه) متعلّق برنزّل)، (جملة) حال منصوبة بتأويل مشتق أي مجتمعاً (كذلك) متعلّق بمحذوف حال من القرآن (۱)، (اللام) للتعليل (به) متعلّق برنبّت).

والمصدر المؤوّل (أن نثبت.) في محلّ جرّ باللام متعلّق بالفعل المقدّر العامل في الحال السابقة، أي أنزل القرآن مفرّقاً كذلك لنثبّت به فؤادك.

<sup>(</sup>١) أي أنزلنا القرآن مفرّقاً كذلك، ويجوز أن يكون متعلّقاً بمفعول مطلق أي إنزالاً كذلك. كذلك. والعامل في الحال أو المفعول المطلق مقدّر أي أنزلنا القرآن كذلك.

(الواو) عاطفة (ترتيــلًا) مفعول مطلق منصوب.

جملة : «قال الذين. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «كفروا...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : «نزّل . . . القرآن» في محلّ نصب مقول القول .

وجملة : «أنزلناه كذلك . . » لا محلّ لها استئنافيّة .

وجملة : «نثبت...» لا محل لها صلة الموصول الحرفي (أن) المضمر.

وجملة : «رتّلناه...» لا محلّ لها معطوفة على جملة أنزلناه المقدّرة(١).

(الواو) عاطفة (لا) نافية (بمثل) متعلّق بـ (يأتونك)، (إلا) أداة حصر (بالحقّ) متعلّق بحال من فاعل جئناك، أو من المفعول، أي متلبّسين بالحقّ أو متلبّساً بالحقّ (الواو) عاطفة (أحسن) معطوف على الحقّ مجرور وعلامة الجرّ الفتحة فهو ممنوع من الصرف للوصفية ووزن أفعل (تفسيراً) تمييز منصوب.

وجملة : «لا يأتونك. . . » لا محل لها معطوفة على الجملة المقدّرة أنزلناه.

وجملة : «جئناك. . . » في محلّ نصب حال من مفعول يأتونك.

(٣٤) (الذين) اسم موصول مبتدأ (٢)، و(الواو) في (يحشرون) نائب الفاعل (على وجوههم) متعلّق بحال من نائب الفاعل أي منكسين (إلى جهنّم) متعلّق بـ (يحشرون)، وعلامة الجرّ الفتحة، والفعل مضمّن معنى يساقون (مكاناً) تمييز منصوب وكذلك (سبيلًا).

<sup>(</sup>١) أو هي حال من المفعول بتقدير (قد).

<sup>(</sup>٢) أو خبـر لمبتدأ محذوف تقديره هم. . أو مفعول به لفعل محذوف على الذمّ أو تقديره أعني .

وجملة : «الذين يحشرون...» لا محلّ لها استثنافيّة.

وجملة : «يحشرون. . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : «أولئك شرّ. . . . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (الذين).

الصـــرف : (٣٢) جملة : اسم لجمع الشيء أو جماعته من فعل جمل يجمل باب نصر بمعنى جمع، وزنه فعلة بضم فسكون.

(ترتيلًا)، مصدر قياسي لفعل رتّل الرباعيّ وزنه تفعيل.

(٣٣) تفسيراً : مصدر قياسي لفعل فسّر الرباعيّ، وزنه تفعيل.

### البلاغة

الاستعارة التصريحية : في قوله تعالى « ولا يأتونك بمثل » . حيث شبه السؤال بالمثل، بجامع البطلان، لأن أكثر الأمثال أمور متخيلة .

قوله تعالى : « أولئك شرُّ مكاناً وأضلُّ سبيلًا » .

وصف المكان بالشر، والسبيل بالضلال، من باب الاسناد المجازي للمبالغة .

٣٥ - ٣٦ - ﴿ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَرُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا أَذْهَبَآ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا فَدَمَّ زَنَهُمُ تَدْمِيرًا ﴾.

الإعسراب: (الواو) استئنافيّة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (قد) حرف تحقيق (الكتاب) مفعول به ثان منصوب (معه) ظرف منصوب متعلّق بـ (جعلنا)(۱)، (هارون) عطف بيان ـ أو بدل ـ منصوب ومنع من التنوين للعلميّة والعجمة (وزيراً) مفعول به ثان منصوب.

<sup>(</sup>١) يجوز أن يكون متعلَّقاً بالمفعول الثاني المحذوف، و(وزيراً) حالاً من (أخاه).

جملة : «آتينا...» لا محلّ لها جواب القسم... وجملة القسم المقدّرة استئنافيّة.

وجملة: «جعلنامعه...» لا محلّ لها معطوفة على جواب القسم. (٣٦) (الفاء) عاطفة (إلى القوم) متعلّق بـ(اذهبا)، (الذين) اسم موصول في محلّ جرّ نعت للقوم (بآياتنا) متعلّق بـ(كنّبوا)، (الفاء) عاطفة (تدميراً) مفعول مطلق منصوب.

وجملة : «قلنا....» لا محلّ لها معطوفة على جملة جعلنا.

وجملة : «اذهبا. . . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «كذّبوا....» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : «دمّرناهـم...» لا محلّ لها معطوفة على استئناف مقدّر أي: فذهبا إليهم فكذّبوهما فدمّرناهـم...

٣٧ \_ ﴿ وَقَوْمَ نُوحِ لَمَّا كَذَّبُواْ الرَّسُ لَ أَغْرَقْنَا هُمْ وَجَعَلْنَا هُمْ لِلنَّاسِ عَلَيْهُ مُ لِلنَّاسِ

الإعـراب: (الواو) عاطفة (قوم) مفعول به لفعل محذوف يفسّره ما بعده أي: أغرقنا قوم نوح (لمّا) ظرف بمعنى حين مجرد من الشرط متعلّق بالفعل المحذوف (للناس) متعلّق بمحذوف مفعول به ثان عامله جعلناهم (للظالمين) متعلّق بـ(أعتدنا)..

جملة : «(أغرقنا) قوم نوح . . .» لا محلّ لها معطوفة على جملة آتينا(١).

وجملة : «كذّبوا...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة : «أغرقناهـــم...» لا محلّ لها تفسيريّــة.

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة.

وجملة: «جعلناهم...» لا محلّ لها معطوفة على أغرقناهم. وجملة: «أعتدنا...» لا محلّ لها معطوفة على جملة أغرقنا المقدّرة.

# ٣٨ - ﴿ وَعَادًا وَتَمْودَاْ وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴾.

الإعراب: (الواو) عاطفة (عادا) مفعول به لفعل محذوف تقديره دمرنا أو أهلكنا (الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة (ثمود، أصحاب...، قروناً) أسماء معطوفة على (عادا) منصوبة مثله (بين) ظرف منصوب متعلّق بنعت لرقروناً)؛ (كثيراً) نعت ثان لرقروناً) منصوب.

جملة : «دمّرنا» عاداً...» لا محلّ لها معطوفة على جملة أعتدنا(١).

الصرف : (الرسّ)، اسم للبئر القديمة، وزنه فعل بفتح الفاء، وجاءت عينه ولامه من حرف واحد.

# ٣٩ - ﴿ وَكُلُّا ضَرَبْنَ لَهُ ٱلْأَمْنَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا نَتْبِيرًا ﴾

الإعسراب: (الواو) عاطفة (كلّا) مفعول به لفعل محذوف يفسّره ما بعده أي: أنذرنا أو خوّفنا (له) متعلّق بـ(ضربنا)، و(كلّا) الثاني مفعول به مقدّم منصوب (تتبيراً) مفعول مطلق منصوب.

جملة : «أنذرنا» كلّا....» لا محلّ لها معطوفة على جملة (دمّرنا) عاداً.

وجملة : «ضربنا....» لا محلِّ لها تفسيريّة.

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة

وجملة : «تبرنا...» لا محلّ لها معطوفة على جملة (أنذرنا) كلّا.

### الفوائد

۱ \_ إعراب «كل»:

لنا في إعرابها ثلاثة أوجه:

أ - أن تكون توكيداً لمعرفة،وهـو مذهب البصريين،وعندهم لايجوز توكيد النكرة،
 خلافاً لابن مالك،فقد أجاز توكيدها، نحو:صمت شهراً كله.

ولابد من إضافتها إلى مضمر راجع إلى المؤكد، نحو: فسجد الملائكة كلهم. وقد يخلف الظاهر الضمير، نحو: ياأشبه الناس كل الناس بالقمر.

ب ـ أن تكون نعتاً لمعرفة،فتدل على كهال،ويجب إضافتها إلى اسم ظاهر يهاثله لفظاً ومعنى: «هم القوم كلُّ القوم ياأم خالد».

ج ـ أن تكون ثالثة للعوامل:

فتكون مضافة إلى الظاهر، نحو:كل نفس بها كسبت رهينة، وغير مضافة، نحو هذه الآية التي نحن بصددها. وكلًا ضربنا له الأمثال، وكلًا تبيراً ·

وقد تنوب عن المصدر افتكون في محل نصب مفعول مطلق انحو «فلا تميلوا كل الميل». وإذا أضيفت إلى الظرف أعربت في محل نصب مفعول فيه نحو «سرت كل الليل».

۲ \_ إضافة «كل».

فيه ثلاثة أوجه:

أ ـ أن تضاف إلى ظاهر.

ب ـ أن تضاف إلى ضمير محذوف «وكلًا ضربنا».

ج ـ أن تضاف إلى ضمير مذكور نحو «وكلهم آتيه» .

ع ٤٠ ﴿ وَلَقَدُ أَتُواْ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (لقد أتوا) مثل لقد آتينا(۱)، (على القرية) متعلّق بـ(أتوا) بتضمينه معنى مروا( التي) اسم موصول في محلّ جرّ نعت للقرية، ونائب الفاعل لفعل (أمطرت) ضمير يعود على القرية (مـطر) مفعول مـطلق منصوب بمعنى الإمـطار - (۲)، (الهمـزة) للاستفهام (الفاء) عاطفة (بل) للإضراب الإنتقالي (لا) نافية.

وجملة : «أتوا...» لا محلّ لها جواب القسم المقدّر... وجملة القسم المقدّرة استئنافيّة.

وجملة : «أمطرت . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (التي).

وجملة : «يكونـوا يرونها...» لا محلّ لها معطوفة على استئناف مقدّر أي «أيمرّون فلم يكونوا....».

وجملة : «يرونها....» في محلّ نصب خبر يكونوا..

وجملة : «كانوا لا يرجون...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «لا يرجون. . . » في محلّ نصب خبر كانوا.

الصرف : (مطر) ، اسم مصدر لفعل أمطر، والمصدر القياسيّ الإمطار، وزن مطر فعل بفتحتين.

### البلاغة

المجاز : في قوله تعالى « بل كانوا لا يرجون نشوراً » .

<sup>(</sup>١) في الآية (٣٥) من هذه السورة، والضمير في (أتوا) يعود على أهل مكة.

 <sup>(</sup>۲) يحتمل أن يكون مفعولاً به لأن المعنى قذفت بالحجارة \_ وهي مطر السوء \_ فهو
 كما يظهر منصوب على نزع الخافض.

والمراد بالـرجـاء التـوقع مجازاً كأنه قيل : بل كانوا لا يتوقعون النشور المستتبع للجزاء الأخروي وينكرونه .

٤١ – ٤١ – ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَغَخُذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَهِـنَذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اَلْهَ لِنَا لُولًا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا﴾

الإعراب: (الواو) عاطفة (إن) نافية (إلا) أداة حصر (هزواً) مفعول به ثان منصوب أي مهزواً به (الهمزة) للاستفهام (رسولاً) حال من الضمير العائد المحذوف أي: بعثه الله مرسلاً.

جملة : «رأوك . . . . » في محلّ جرّ مضاف إليه .

وجملة : «إن يتّخذونك . . . . » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم .

وجملة : «هذاالذي . . . . » في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر أي يقولون أهذا الذي . . . . وجملة القول المقدّر في محلّ نصب حال من فاعل يتّخذونك . .

وجملة : «بعث الله . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

(٤٢)(إن) مخفّفة من الثقيلة مهملة وجوباً (اللام) هي الفارقة (عن آلهتنا) متعلّق بـ(يضلّنا) بتضمينه معنى يصرفنا (أن) حرف مصدرّي (عليها) متعلّق بـ(صبرنا).

والمصدر المؤوّل (أن صبرنا...) في محلّ رفع مبتدأ، والخبــر محذوف وجوباً..

(الواو) استئنافية (سوف) حرف استقبال (حين) ظرف منصوب متعلّق بريعلمون)، (من) اسم استفهام مبني في محلّ رفع مبتدأ خبره

(أضلً)(١)، (سبيلًا) تمييز منصوب.

وجملة : «كاد ليضلّنا. . . » لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.

وجملة : «يضلّنا. . . » في محلّ نصب خبر كاد.

وجملة : «صبرنا(موجود)». لا محلّ لها استئناف في حيّز القول..

وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله أي لصرفنا عنهـا....

وجملة : «صبرنا. . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة : «يعلمون...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «يرون....» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة : «من أضلّ . . . . » في محلّ نصب مفعول به \_ أو سدّت مسدّ المفعولين \_ لفعل يعلمون المعلّق بالاستفهام .

٤٣ \_ ٤٤ \_ ﴿ أَرَءَيْتَ مَنِ آتَحَذَ إِلَهُهُ هُوَنَهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسُبُ أَنَّ أَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسُبُ أَنَّ أَكُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَدِيلًا ﴾ هُمْ أَضَلُ سَدِيلًا ﴾

الإعراب \_ (الهمزة) للاستفهام (رأيت) بمعنى أخبرني (من) اسم موصول في محل نصب مفعول به أوّل (إلهه) مفعول به أوّل (مهراه) مفعول به أوّل (الهمزة) للإنكار (عليه) متعلّق بـ (وكيلًا).

جملة: «رأيت...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «اتخذ...» لا محلّ لها صلة الموصول (من).

<sup>(</sup>١) أو هو اسم موصول في محلّ نصب مفعول به.. و(أضلّ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، والجملة صلة

وجملة: «أنت تكون...» في محلّ نصب مفعول به ثان لفعلَ رأيت(١).

وجملة: «تكون. . . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (أنت).

(٤٤) (أم) هي المنقطعة بمعنى بل والهمزة. .

والمصدر المؤوّل (أنّ أكثرهم يسمعون...» في محلّ نصب سدّ مسدّ مفعولى تحسب.

(إنْ) نافية (إلا) أداة حصر (كالأنعام) متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ هم (بل) للإضراب الانتقاليّ.

وجملة: «تحسب...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «يسمعون...» في محلّ رفع خبر أنّ.

وجملة: «يعقلون. . . » في محلّ رفع معطوفة على جملة يسمعون.

وجملة: «إن هم كالأنعام» لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

وجملة: «هم أضلّ سبيلًا» لا محلّ لها استئنافيّة.

### البلاغة

١ - التقديم : في قوله تعالى « أرأيت من اتخذ إلهه هواه » .

« اتخذ » متعدية لمفعولين،أولها « هواه »،وثانيهما « إلهه »،وقدم على الأول للاعتناء به،من حيث أنه الذي يدور عليه أمر التعجب، لا من حيث أن الإله يستحق التعظيم والتقديم، كما قيل،أي:أرأيت الذي جعل هواه إلهاً لنفسه بأن أطاعه وبنى عليه أمر دينه معرضاً عن استماع الحجة الباهرة وملاحظة البرهان النير بالكلية، على معنى انظر إليه وتعجب منه ، وقال ابن المنير في تقديم

<sup>(</sup>١) والفاء زائدة للتزيين، أو هي عاطفة عطفت جملة أنت تكون على جملة مقدّرة هي المفعول الثاني للفعل أي: أأنت مهتمّ له، فأنت تكون عليه وكيلًا.

المفعول الثاني: هنا نكتة حسنة، وهي إفادة الحصر، فإن الكلام قبل دخول (أرأيت \_ واتخذ) - الأصل فيه هواه إلهه، على أن هواه مبتدأ خبره إلهه، فإذا قيل: إلهه هواه، كان من تقديم الخبر على المبتدأ، وهو يفيد الحصر، فيكون معنى الآية حينئذٍ ، أرأيت من لم يتخذ معبوده إلا هواه، وذلك أبلغ في ذمه وتوبيخه .

٢ - التمثيل : في قوله تعالى « إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً » .

يتلخص هذا الفن، في أن يريد المتكلم معنى، فلا يعبر عنه بلفظه الخاص، ولا بلفظي الإشارة، ولا الإرداف عبل بلفظ هو أبعد من لفظ الإرداف قليلًا، يصلح أن يكون مثلًا لِللَّفظ الخاص، لأن المثل لا يشبه المثل من كل الوجوه، ولو تماثل المثلان من كل الوجوه لاتحدا.

ومن التمثيل أيضاً نوع آخر، ذهب إليه من جاء بعد قدامة، وهو أن يذكر الشيء ليكون مثالاً للمعنى المراد، وإن كان معناه ولفظه غير المعنى المراد ولفظه ، كأنهم لثبوتهم على الضلالة بمنزلة الأنعام والبهائم بل أضل سبيلاً، لأن البهائم تنقاد لمن يتعهدها، وتميز من يحسن إليها ممن يسيىء إليها، أما هؤلاء فقد أسقّوا إلى أبعد من هذا الدرك .

### الفوائد

- حَسِبَ

هي من أفعال القلوب، وتفيد في الخبر الرجحان واليقين، والغالب كونها للرجحان. وتنصب مفعولين أصلهما المبتد والخبر.

أ\_مثال الرجحان قول زفر بن الحارث الكلابي:

وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة ليالي لاقسينا جذام وحمسيرا

ب \_ مثال اليقين: قول لبيد العامري:

حسبت التقى والجود خير تجاره رباحاً إذا ما المرء أصبح ثافلًا مضارعها: يحسب بفتح السين وكسرها،

والمصدر: محسَبة ومحسِبة بفتح السين و الكسر أيضاً وحسبان.

٤٥ - ٤٦ - ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْشَاءَ لِحَكَلَهُ, سَاكِنَا ثُمُّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾

الإعراب - (الهمزة) للاستفهام التعجّبيّ (إلى ربّك) متعلّق بـ (ترى) بمعنى تنظر (كيف) اسم استفهام مبنيّ في محل نصب حال عاملها مدّ (الواو) عاطفة (لو) حرف شرط غير جازم (اللام) واقعة في جواب لو (ساكناً) مفعول به ثان منصوب (عليه) متعلّق بـ (دليلًا).

جملة: «لم تر...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «مدّ...» في محلّ جرّ بدل من (ربّك)(١).

وجملة: «شاء. . . » لا محلّ لها اعتراضيّة.

وجملة: «جعله ساكناً» لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

وجملة: «جعلنا...» في محلّ جرّ معطوفة على جملة مدّ الظلّ (إلينا) متعلّق بـ (قبضناه)، (قبضاً) مفعول مطلق منصوب.

وجملة: «قبضناه...» في محلّ جرّ معطوفة على جملة جعلنا الشمس.

الصرف: (ساكناً)، اسم فاعل من سكن بمعنى أقام وهدأ، وزنه فاعل.

(دليلاً)، صفة مشتقة وزنها فعيل بمعنى فاعل، وقيل بمعنى مفعول لذلك لم تؤنّث مع الشمس، ودليل أصبح في حكم الاسم كما يقال الشمس برهان أو الشمس حقّ.

(قبضاً)، مصدر سماعي لفعل قبض الثلاثي وزنه فعل بفتح فسكون.

<sup>(</sup>١) أي : ألم تر إلى مدّ ربّك الظلّ.

٤٧ - ٤٩ ﴿ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النَّهَارَ أَسُورًا وَهُو الَّذِى أَرْسَلَ الرِّيكَ بَشْراً بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الشَّمَاءِ مَا يَحُ طُهُورًا لِنُحْيَى بِهِ عَبَلْدَةً مَيْنًا وَنُسْقِيَهُ مِثَ خَلَقْنَا أَنْعَنَا وَلُسْقِيهُ مِثَ خَلِقَالَ أَنْعَنَا وَلُسْقِيهُ مِثَ كَثِيرًا ﴾

الإعراب: (الواو) استثنافيّة (لكم) متعلّق به (جعل)(١)، (الواو) عاطفة (النوم سباتا) معطوفان على (الليل لباسا)(٢)، (نشوراً) مفعول به ثان منصوب.

جملة: «هو الذي . . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «جعل...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

وجملة: «جعل (الثانية)» لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.

(٤٨) (الواو) عاطفة (بشراً) حال منصوبة من الرياح (بين) ظرف منصوب متعلّق به (بشراً)، (يدي) مضاف إليه مجرور وعلامة الجرّ الياء (الواو) عاطفة (من السماء) متعلّق به (أنزلنا).

وجملة: «هو الذي . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة الاستئناف.

وجملة: «أرسل...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذي) الثاني.

وجملة: «أنزلنا...» لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة، فيها التفات.

<sup>(</sup>١) أو متعلّق بحال من (لباساً) \_ نعت تقدّم على المنعوت \_

<sup>(</sup>٢) أو هما مفعولان لفعل جعل مقدّراً والعطف حينئذ من عطف الجمــل.

(٤٩) (اللام) لام التعليل (نحيي) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام (به) متعلّق بـ (نحيي) والباء سببيّة.

والمصدر المؤوّل (أن نحيي . . ) في محلّ جرّ بالـ لام متعلّق بـ (أنزلنا).

(الواو) عاطفة (نسقيه) مضارع منصوب معطوف على فعل نحيي. . والهاء مفعول به ثان (ممّا) متعلّق بحال من (أنعاماً وأناسييّ)، واستعمل ما للتغليب (أنعاماً) مفعول به أوّل منصوب لفعل نسقي، ومنع أناسيّ من التنوين لأنه تكسير على صيغة منتهى الجموع.

وجملة: «نحيي...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.

وجملة: «نسقيه...» لا محل لها معطوفة على جملة صلة الموصول الحرفي.

وجملة: «خلقنا...» لا محلّ لها صلة الموصول (ما).

الصرف: (سباتا)، مصدر سبت يسبت، باب نصر وباب ضرب، وزنه فعال بضم الفاء.

(طهوراً)، صفة مشبّهة من الثلاثيّ طهر يطهر،باب نصر وباب كرم، وزنه فعول بفتح الفاء. أو مصدر طهر استعمل صفة للمبالغة.

(٤٩) بلدة: اسم جامد للمدينة جاء منتهياً بالتاء وقد تحذف وزنه فعلة بفتح فسكون.

(ميتاً)، جاء اللفظ مذكّراً وكان حقّه التأنيث لأنه يستوي فيه التأنيث والتذكير، أو جاء مذكّراً مراعى فيه معنى البلدة وهو المكان.

(أناسي)، جمع إنسان، وأصله أناسين كسرحان وسراحين، ثمّ

أبدلت النون ياء وأدغمت مع الياء الأخرى، وقيل هو جمع إنسيّ \_ وهو قول الفرّاء \_ فوزنه على القول الأول فعالين، وعلى القول الثاني فعاليّ والقول الأول أرجح.

### البلاغة

التشبيه : في قوله تعالى « جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً » .

شبه الليل باللباس الساتر، والنوم واليقظة شبههما بالموت والحياة .

التقديم والتأخير: في قوله تعالى « لنحيي به بلدة ميتاً ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسى كثيراً » .

قدم إحياء الأرض وسقي الأنعام على سقي الأناسي، الأناسي، الأناسي بحياة الأناسي بحياة أرضهم وحياة أنعامهم . فقدم ماهو سبب حياتهم وتعيشهم على سقيهم ، ولأنهم إذا ظفروا بها يكون سقيا أرضهم ومواشيهم ، لم يعدموا سقياهم .

### الفوائد

### - جَعَلَ:

فعل يفيد الرجحان، وينصب مفعولين، بشرط ألا يكون للخلق والإيجاد، ولا للإيجاب، نحو: جعلت له كذا بمعنى أوجبت:

### أ ـ الرجحان نحو:

«وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً».

ب \_ وقد تفيد التصيير، وهو الانتقال من حالة إلى أخرى، نحو «فجعلناه هباءً منثوراً»

ثانياً: من الأفعال النواسخ التي تفيد الشروع بوتعمل عمل كان، إلا أنَّ خبرها يجب أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع.

وشدًّ مجيء الجملة الاسمية خبراً لها نحو:

وقد جعلت قلوص بني سهيل من الأكوار مرتعها قريب

وتأتي جعل فعلاً ماضياً،على الأصل.وقد يأتي منها الفعل المضارع على قلّة. ثالثاً: عندما تأتي جعل بمعنى أوجد، تتعدّى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى: «وجعل الظلمات والنور» أي خلقها.

٥٠ - ٥٧ ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَكُ بَيْنَهُ مَ لِيَذَّكُواْ فَأَبَى أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَلْهِدْهُم بِهِ عَلَى اللهِ الْكَنْفِرِينَ وَجَلْهِدْهُم بِهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

الإعراب: (ولقد صرّفناه) مثل ولقد آتينا(١)، (بينهم) متعلّق بـ (صرّفناه)، (اللام) للتعليل.

والمصدر المؤوّل (أن يذّكروا) في محلّ جرّ باللام متعلّق بـ (صرّفناه).

(الفاء) عاطفة (إلا) أداة حصر (٢)، (كفوراً) مفعول به منصوب. جملة: «صرّفناه...» لا محلّ لها جواب القسم.

وجملة: «يذّكروا...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.

وجملة: «أبى أكثر...» لا محلّ لها معطوفة على حملة جواب القسم.

(١٥) (الواو) عاطفة (لو) حرف شرط غير جازم (اللام) واقعة في جواب لو (في كلّ) متعلّق بـ (بعثنا). .

<sup>(</sup>١) في الآية (٣٥) من هذه السورة والضمير الغائب يعود على الماء.

<sup>(</sup>٢) جاء الاستثناء مفرّغاً لما في (أبني) من معنى النفي.

وجملة: «شئنا...» لا محل لها معطوفة على جملة جواب القسم. وجملة: «بعثنا...» لا محل لها جواب شرط غير جازم.

(٥٢) (الفاء)رابطة لجواب شرط مقدّر(لا) ناهية جازمة، وعلامة الجزم في (تطع) السكون وحرّك بالكسر لالتقاء الساكنين (به) متعلّق بـ (جاهد)، والضمير يعود على القرآن (جهاداً) مفعول مطلق منصوب.

وجملة: «لا تطع . . . » جواب شرط مقدّر أي إن أرسلناك إلى الناس كافّة فلا تطع . . .

وجملة: «جاهدهم...» معطوفة على جملة لا تطع...

٥٣ – ٥٤ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَـٰذَا مِلْحُ أَجَابٌ وَجَعَـٰلَ بَيْنَهُ مَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا عَمْجُورًا وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا جُعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (فرات) خبر ثان مرفوع (بينهما) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف مفعول به ثان (الواو) عاطفة (حجراً) معطوف على (برزخاً) منصوب (محجوراً) نعت لحجر منصوب.

جملة: «هو الذي . . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «مرج البحرين. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

وجملة: «هذا عذب...» لا محلّ لها استئناف بيانيّ <sup>(١)</sup>.

وجملة: «هذا ملح» لا محلّ لها معطوفة على جملة هذا عذب.

وجملة: «جعل. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.

<sup>(</sup>١) أو في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر هو حال من البحرين أي مقولًا فيهما.

(20) (الواو) عاطفة (من الماء) متعلّق به (خلق)، (الفاء) عاطفة (نسباً) مفعول به ثان منصوب (الواو) عاطفة.

وجملة: «هو الذي . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة الاستئناف . وجملة: «خلق . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

وجملة: «جعله. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة خلق.

وجملة: «كان ربّك...» لا محلّ لها معطوفة على جملة هو الذي خلق.

الصرف: (عذب)، صفة مشبّهة للثلاثيّ عذب يعذب باب كرم، وزنه فعل بفتح فسكون.

(فرات)، صفة مشبّهة للثلاثي فرت يفرت باب كرم، وزنه فعال بضمّ الفاء، وفرت الماء عذب.

(ملح)، صفة مشبّهة للثلاثيّ ملح يملح باب كرم، وباب نصر وباب فتح، وزنه فعل بكسر فسكون، والملح أيضاً اسم للمادّة المعروفة فهو جامد.

(أجاج)، صفة مشبّهة من فعل أجّ الثلاثيّ بمعنى ملح وأصبح مرّاً من باب نصر، وزنه فعال بضمّ الفاء.

(صهراً)، اسم بمعنى القرابة وزنه فعل بكسر فسكون جمعه أصهار.

### البلاغة

المجاز : في قوله تعالى « حجراً محجوراً » .

هي الكلمة التي يقولها المتعوذ ، وهي ههنا واقعة على سبيل المجاز ، كأن كل واحد من البحرين يتعوذ من صاحبه ويقول له: حجراً محجوراً ، كما قال: « لا يبغيان » أي لا يبغي أحدهما على صاحبه بالمهازجة ، فانتفاء البغي ثمة كالتعوذ ههنا : جعل كل واحد منها في صورة الباغي على صاحبه ، فهو يتعوذ منه . وهي من أحسن الاستعارات وأشدها على البلاغة .

ه ه \_ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ آللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَآ لَكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِ مِرَا ﴾ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِ مِرًا ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (من دون) متعلّق بحال من الموصول ما مفعول يعبدون و(كان) الواو استئنافيّة (على ربه) متعلّق بـ (ظهيراً) بحذف مضاف أي على عصيان ربّه.

جملة: «يعبدون» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «لا ينفعهم . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (ما) .

وجملة: «يضرّهم...» لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.

وجملة: «كان الكافر...» لا محلّ لها استئنافيّة(١).

٢٥ - ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (ما) نافية (إلا) أداة حصر (مبشراً) حال منصوبة.

والجملة: «ما أرسلناك. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

٧٥ ــ ٥٩ ﴿ قُلْ مَا أَشَّعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَأَن يَتَخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ عَ وَكَنَىٰ بِهِ عَ

<sup>(</sup>١) أو معطوفة على الاستئنافيّة.

بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَ خَدِيرًا ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱلْسَنَوْنِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَسْعَلْ بِهِ عَخَبِيرًا ﴾

الإعراب: (ما) نافية (عليه) متعلّق بمحذوف حال من أجر، والضمير يعود على التبليغ المفهوم من قوله: أرسلناك<sup>(۱)</sup>، (أجر) مجرور لفظاً منصوب محلّا مفعول به ثان عامله أسألكم (إلّا) للاستثناء المنقطع، بمعنى لكن (من) اسم موصول في محلّ نصب على الاستثناء المنقطع (إلى ربّه) متعلّق بمحذوف مفعول به ثان عامله يتّخذ.

والمصدر المؤوّل (أن يتّخذ. . . ) في محلّ نصب مفعول به عامله شاء . جملة: «قل. . . » لا محلّ لها استئنافيّة .

وجملة: «ما أسألكم...» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «شاء...» لا محلّ لها صلة الموصول (من).

وجملة: «يتّخذ. . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

(٥٨) (الواو) عاطفة (على الحيّ) متعلّق بـ (توكّل) ، (الذي) اسم موصول في محلّ جرّ نعت للحيّ (لا) نافية (الواو) عاطفة (بحمده) متعلّق بحال من فاعل سبّح أي متلبّساً بحمده (الواو) استئنافيّة (الباء) حرف جرّ زائد و(الهاء) فاعل كفى في محلّه البعيد (بذنوب) متعلّق بـ (خبيراً) وهو حال منصوب من فاعل كفى .

وجملة: «توكّل...» لا محلّ لها معطوفة على جملة قل.

وجملة: «لا يموت...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة.

وجملة: «سبّح...» لا محلّ لها معطوفة على جملة توكّل. وجملة: «كفي به...» لا محلّ لها استئنافيّة .

(٥٩) (الذي) اسم موصول في محلّ رفع مبتدأ خبره الرحمن (١) (الواو) على عاطفة في الموضعين (ما) اسم موصول في محلّ نصب معطوف على السموات (بينهما) ظرف منصوب متعلق بمحذوف صلة ما (في ستة) متعلّق بر (خلق) (ثمّ) حرف عطف (على العرش) متعلّق بـ (استوى)، (الرحمن) خبر المبتدأ الذي (٢)، (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (به) متعلّق بـ (خبيراً) (٣).

وجملة: «الذي خلق. . . الرحمن» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «خلق. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذي) الثاني .

وجملة: «استوى....» لا محلّ لها معطوفة على جملة خلق.

وجملة: «اسأل...» جواب شرط مقدّر أي: إن شئت تحقيق، أو تفصيل ما ذكر فاسأل به خبيراً.

### الفوائد

### ١ - الاستواء على العرش:

ذهب السلف إلى أن الاستواء هو كما يعلمه الله ويليق بجلالته. أما الخلف فقد ذهبوا إلى أن الاستواء هو بمعنى الاستيلاء والتصرف كما يريد بسائر الكائنات والمخلوقات.

<sup>(</sup>١) أو هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو.. أو مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني، وحينئذ (الرحمن) مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو.

<sup>(</sup>٢) يجوز أن يكون بدلًا من الضمير في (استوى) إذا أعرب الموصول خبراً.

<sup>(</sup>٣) الضمير يعود على تفصيل ما ذكر من الخلق والاستواء، أو يعود على الرحمن.

٢ - (إذا ) ظرف زمان تضمن معنى الشرط ، وتأتي ظرفاً غير متضمن معنى الشرط كقوله تعالى : ﴿ والليل إذا يغشى والنَّهار إذا تجلَّى » .

٦٠ - ﴿ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ﴾ وزَادَهُمْ نَفُورًا ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافية (لهم) متعلّق به (قيل)، (للرحمن) متعلّق به (اسجدوا)، (الواو) عاطفة (۱) (ما) اسم استفهام مبني في محلّ رفع مبتدأ خبره (الرحمن)، (الهمزة) للاستفهام الإنكاريّ (ما) حرف مصدرّي (۲).

والمصدر المؤوّل (ما تأمرنا) في محلّ جرّ باللام متعلّق بـ (نسجد).

(الواو) استئنافيّة، وفاعل (زادهم) ضمير يعود على القول الذي قيل لهم (نفوراً) مفعول به ثان منصوب.

جملة: «قيل. . . » في محلّ جـرّ مضاف إليه.

وجملة: «اسجدوا...» في محلّ رفع نائب الفاعل<sup>٣)</sup>.

وَجَمَلَةُ: «قالوا. . . » لا محلُّ لها جواب شرط غير جازم.

وجملة: «ما الرحمن...» في محلّ نصب معطوفة على مقول القول المقدّر أي: ما السجود وما الرحمن. أو نسجد وما الرحمن<sup>(1)</sup>.

وجملة : «أنسجـد. . . . » لا محلّ لها استئنافيّة في حيّز القول.

<sup>(</sup>٢) أو اسم موصول. . . أو نكرة موصوفة في محلّ جرّ والعائد لهما محذوف.

<sup>(</sup>٣) هي في الأصل جملة مقول القول في الفعل المبني للمعلوم.

<sup>(</sup>٤) أو هي جملة مقول القول إذا كانت الواو زائدة.

وجملة «تأمرنا...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما). وجملة : «زادهـم...» لا محلّ لها استئنافيّـة.

71 - 77 - ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سَرَجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ .

الإعـــراب : (في السماء) متعلّق بمحذوف مفعول به ثان (۱)، وكذلك (فيها)....

وجملة : «جعل (الأولى)» لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

وجملة : «جعل (الثانية) لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.

(٦٢)(الواو) عاطفة (خلفة) مفعول به ثان (لمن) متعلّق بالمصدر خلفة (ان) حرف مصدريّ.

والمصدر المؤوّل (أن يذّك ــر...) في محلّ نصب مفعول به لفعل الإرادة.

وجملة : «هو الــذي . . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة تبارك الذي . . . .

وجملة : «جعل (الثالثة) لا محلّ لها صلة الموصول (الذي) الثاني.

وجملة : «أراد....» لا محلّ لها صلة الموصول (من).

وجملة : «يذِّكَـر...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

<sup>(</sup>١) أو بمحذوف حال إذا ضمّن (جعل) معنى خلق. . ومثل ذلك يصبح تعليق الجارّ (فيها) وإعراب الاسم (خِلفةً) على حذف مضاف أي ذوي خلفة.

وجملة : «أراد (الثانية)» لا محل لها معطوفة على جملة أراد الأولى.

الصرف : (سراجاً)، اسم لنوع من المصابيح فيه زيت وفتيل، وزنه فعال بكسر الفاء جمعه سرج بضمّتين، وهو مستعمل في الآية على سبيل المجاز.

(خِلفة)، مصدر هيئة من خلف الثلاثيّ باب نصر، أو اسم مصدر بمعنى المخالفة، وزنه فِعلة.

(شكوراً)، مصدر سماعي لفعل شكر الثلاثي باب نصر، وثمّة مصادر أخرى هي شكر بضمّ فسكون، وشكران بضمّ فسكون. ووزن شكور فعول بضمّتين.

٣٠ - ٧٦ - ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُ مُ ٱلْحَلَهُ وَالُواْ سَلَامًا وَٱلَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَبِّهِمْ سُعَدًا وَقِينَمَا وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا عَنْ مُسَتَقَرًّا وَمُقَامًا وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَرَ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ سَآءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَٱلَّذِينَ لِاَيَدُعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَىٰهَا عَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَىٰهَا عَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ بَيْنَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ النَّفُسُ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللّهُ إِلَّا بِالْحَيِّقِ وَلَا يَزُنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ النَّالُ اللّهُ سَيَّاتِهُمْ حَسَلَاتًا أَلَا مُن اللّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَلَاتًا وَكُانَ ٱللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلْحًا فَأُولَانِكَ يُبَدِّلُ ٱللّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَلَاتٍ وَكَانَ ٱللّهُ مُقَورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلْحًا فَأُولَانِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَلَاتٍ وَكَانَ ٱللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلْحًا فَأُولَانِكَ يُعَلِّ صَلْحًا فَأَوْلَانِهُ فَا إِلّهُ مِنْ اللّهُ مُنَالًا إِلّهُ اللّهُ مُقُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلْحًا فَإِنَّا لِكُ مَا اللّهُ مُقُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلْحًا فَأُولَانِهُ فَا مَا فَاللّهُ مُقُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلْعُمَا فَإِلّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُقُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ عَلَيْكُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالِي اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَاللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مَتَابًا وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ إِذَا ذُكِرُواْ بِعَايَنَا وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ وَبَا اللَّهُ وَعُمْيَاناً وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزُوَ جِنَا وَذُرِّ يَئِنَا قُرَّةً أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ إِمَامًا أَوْلَتَهِكَ يُجُزَوْنَ ٱلْغُرُفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَّمًا خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾

### الإعسراب:

(الواو) استئنافيّة (عباد) مبتدأ مرفوع خبره جملة: أولئك يجزون (١٠).... (الذين) اسم موصول مبنيّ في محل رفع نعت لعباد (١٠)، (على الأرض) متعلّق بـ (يمشون)، (هوناً) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته أي: مشياً هوناً (الواو) عاطفة (سلاماً) مفعول به عامله قالوا (١٠)، وهو نعت لمحذوف أي: قالوا كلاماً يسالمون فيه الكفّار.

جملة : «عباد الرحمنن . . . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «يمشون...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الأول.

وجملة : «خاطبهم الجاهلون...» في محلّ جرّ مضاف إليه. وجملة : «قالوا....» لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

 <sup>(</sup>۱) في الآية (۷۰) الآتية من هـذه السورة.

<sup>(</sup>٢) يجوز أن يكون خبراً للمبتدأ عباد....

<sup>(</sup>٣) أو مصدر في موضع الحال أي متمهّلين.

<sup>(</sup>٤) يجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف أي نسلم سلاماً، والجملة مقول القول.

(٦٤)(الواو) عاطفة (الذين) موصول معطوف على الموصول الأول في محلّ رفع (لربّهم) متعلّق بـ(سجّداً) وهو خبر يبيتون الناقص ـ الناسخ ـ (١).

وجملة: «مرّوا باللغو....» في محلّ جرّ مضاف إليه.... وجملة الشرط وفعله وجوابه لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة الأخيرة.

وجملة : «مرّوا (الثانية)»لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

(۷۳) (الواو) عاطفة (الذين) موصول في محلّ رفع معطوف على الموصول الأول، والواو في (ذكّروا) نائب الفاعل (بآيات) متعلّق بـ(ذكّروا)، (عليها) متعلّق بـ(يخرّوا) بتضمينه معنى أكبّوا أو أقاموا (صمّاً) حال منصوبة من فاعل يخرّوا.

وجملة : «ذكروا...» في محلّ جرّ مضاف إليه.... وجملة الشرط وفعله وجوابه لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) السابع.

وجملة : «لم يخروا . . . . . » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

(٧٤) (الواو) عاطفة (الذين) معطوف على الموصول الأول (ربّنا) منادى مضاف منصوب... ونا مضاف إليه (هب) فعل أمر دعائي، والفاعل أنت (لنا) متعلّق بمحذوف مفعول به ثان لفعل هب (من أزواجنا) متعلّق بحال من (قرَّة أعين) (٢)، وهو المفعول الأول لفعل هب (الواو) عاطفة (للمتّقين) متعلّق بحال من (إماماً) (٣)، (إماماً) مفعول به ثان عامله

<sup>(</sup>١) أو هو حال من فاعل يبيتـون إذا كان تامًّا.

<sup>(</sup>٢) يجوز أن يتعلَّق بـ(هب) ، ومن لابتداء الغاية .

<sup>(</sup>٣) أو متعلِّق بـ(إماماً) بكونه مصدر، عند من يجيز تقديم معمول المصدر عليه.

اجعلنا<sup>(١)</sup>.

وجملة: «يقولون...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الثامن.

وجملة : «النداء وجوابه. . . . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «هبّ لنا. . . . » لا محلّ لها جواب النداء.

وجملة : «اجعلنا....» لا محلّ لها معطوفة على جواب النداء.

(٧٥)(أولئك) اسم إشارة مبني في محلّ رفع مبتدأ، خبره جملة يجزون، والواو في (يجزون) نائب الفاعل (ما) حرف مصدريّ (يلقّون) مثل يجزون (فيها) متعلّق بريلقّون)، (تحيّة) مفعول به منصوب عامله يلقّون أي يعطون.

والمصدر المؤوّل (ما صبروا) في محل جرّ بالباء متعلّق بـ (يجزون).

وجملة : «أولئك يجزون....» في محلّ رفع خبر المبتدأ (عباد الرحمن)(٢).

وجملة : «يجزون الغرفة....» في محلّ رفع خبر المبتدأ (أولئك).

وجملة : «يلقّـون.....» في محلّ رفع معطوفة على جملة يجزون.

(٧٦) (خالدين) حال منصوبة من نائب الفاعل في (يجزون)، (فيها) متعلّق بخالدين (حسنت) فعل ماض لإنشاء المدح، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره هو (مستقراً) تمييز ضمير منصوب، والمخصوص محذوف أي الغرفة.

<sup>(</sup>١) أفرد لفظ (إماماً) إمّا لأنه مصدر في الأصل أي ذوي إمام،أو لدلالته على الجنس، أي كل واحد منا. . وقيل هو جمع .

<sup>(</sup>٢) في الآية ( ٦٣ ) من هذه السورة.

وجملة : «حسنت مستقراً...» في محل نصب حال من الغرفة بتقدير (قد).

الصـــرف : (٦٣) هوناً: مصدر سماعي لفعل هان يهون باب قال، وزنه فعل بفتح فسكون.

(٦٥) غراماً: اسم مصدر من أغرمه الشيء أي ألزمه إيّاه. وفي المختار: الغرام: الشرّ الدائم والعذاب، وزنه فعال بفتح الفاء.

وجملة : يبيتون....» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الثاني.

(٦٥) (الواو) عاطفة (الذين يقولون) مثل الذين يبيتون (ربّنا) منادى مضاف منصوب... ونا مضاف إليه (عنّا) متعلّق بـ(اصرف)، وعلامة الجرّ في (جهنّم) الفتحة ممنوع من الصرف.

وجملة : «يقولون....» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الثالث.

وجملة : «النداء وجوابها. . . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «اصرف. . . . » لا محلّ لها جواب النداء .

وجملة : «إنّ عذابها....» لا محلّ لها تعليليّـة.

وجملة : «كان غرامــاً. . . . » في محلّ رفع خبر إنّ .

(٦٦) وفاعل (ساءت) ضمير مستتر وجوباً تقديره هو، والفعل لإنشاء الذمّ (مستقراً) تمييز للضمير - فاعل ساءت - منصوب، والمخصوص بالذّم محذوف تقديره هي أي جهنّم.

وجملة : «إنّها ساءت...» لا محلّ لها تعليل آخر لصرف العذاب.

وجــمــلة : «ســاءت . . . . » فـــي محل رفع خبر إنّ .

(٦٧) (الواو) عاطفة (الذين) في محلّ رفع معطوف على الذين الأول، واسم (كان) ضمير مستتر يعود على الانفاق المفهوم من سياق الآية (بين) ظرف منصوب متعلّق بـ(قواماً)... أو بحال منه (ذلك) مضاف إليه وجملة الشرط وفعله وجوابه لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الرابع.

وجملة : «أنفقوا. . . . . » في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة : «لم يسرفوا. . . . . » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

وجملة : «لم يقتروا...» لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب الشرط.

وجملة : «كان . . . قواماً» . لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب الشرط.

(٦٨)(الواو) عاطفة (الذين) في محلّ رفع معطوف على الموصول الأول (لا) نافية (مع) ظرف منصوب متعلّق بحال من إله، ومنع (آخر) من التنويسن لأنه ممنوع من الصرف صفة على وزن أفعل (لا يقتلون) مثل لا يدعون (التي) اسم موصول في محلّ نصب نعت للنفس، والعائد محذوف أي حرّمها (إلا) أداة حصر (بالحقّ) متعلّق بحال من فاعل يقتلون أي متلبّسين بالحقّ (لا يزنون) مثل لا يدعون (الواو) اعتراضية (من) اسم شرط جازم مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ، وعلامة الجزم في (يلق) حذف حرف العلّة وهو جواب الشرط.

وجملة : «لا يدعون....» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الخامس.

وجملة : «لا يقتلــون....» لا محلّ لها معطوفة على جملة لا يدعون.

وجملة : «حرّم الله . . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (التي).

وجملة : «لا يزنسون....» لا محلّ لها معطوفة على جملة لا يدعون.

(٦٧) قواماً: مصدر الفعل الثلاثي قام بمعنى اعتدل وكان وسطاً، وزنه فعال بفتح الفاء، وقد استعمل في موضع الوصف.

(٦٨) يزنون : فيه إعلال بالحذف، أصله يزنيون، استثقلت الضمّة على الياء الثانية فسكّنت ونقلت حركتها إلى النون ـ إعلال بالتسكين ـ ثمّ حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة فأصبح يزنون، يفعون.

وجملة : «من يفعــل....» لا محلّ لها اعتراضيّــة....

وجملة : «يفعل ذلك. . . . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (من)(١).

وجملة : «يلق. . . . . » لا محلّ لها جواب شرط جازم غير مقترنة بالفاء.

(٦٩) (يضاعف) مضارع مجزوم بدل من فعل (يلق) ، مبني للمجهول (له) متعلّق بريضاعف) ، (العداب) نائب الفاعل مرفوع (يوم) ظرف زمان منصوب متعلّق بريضاعف) ، (يخلد) مضارع مجزوم معطوف على (يضاعف) ، (فيه) متعلّق بريخلد) أي في عذابه (مهاناً) حال منصوبة من فاعل يخلد.

وجملة : «يضاعف....» لا محلّ لها بدل من جملة يلــق....

وجملة : «يخلد . . . . لا محل لها معطوفة على جملة يضاعف.

<sup>(</sup>١)يجوز أن يكون الخبر جملتي الشرط والجواب معاً.

(٧٠) (إلا) أداة استثناء (من) اسم موصول مبنيّ في محلّ نصب على الاستثناء المتّصل (عملًا) مفعول به منصوب (١) (الفاء) زائدة لمشابهة الموصول للشرط (٢)، (أولئك) مبتدأ، والإشارة إلى الموصول (من) مراعي فيه معناه، والخبر جملة يبدّل (حسنات) مفعول به ثان منصوب وعلامة النصب الكسرة (الواو) استثنافيّة (رحيماً) خبر ثان.

وجملة : «تـاب. . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (من).

وجملة : «آمن. . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة تاب.

وجملة : «عمــل....» لا محلَّ لها معطوفة على جملة تاب.

وجملة : «أولئك يبدّل. . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة : «يبدّل الله. . . . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (أولئك).

وجملة : « كان الله غفوراً...» لا محلّ لها استئنافيّة فيها معنى التعليل.

(۷۱)(الواو)عاطفة (من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ (تاب) فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط (صالحاً) مثل عملاً، وهو نعت عن منعوت محذوف (الفاء)رابطة لجواب الشرط (إلى الله) متعلق بـ (يتوب)، (متاباً) مفعول مطلق منصوب.

وجملة : «من تاب...» لا محل لها معطوفة على المعترضة (من يفعل ذلك).

وجملة : «تاب....» في محلّ رفع خبر المبتدأ (من).

<sup>(</sup>١) هذا إذا كان (عملًا) بمعنى الشيء المعمول... وهو مفعول مطلق إذا كان مصدراً.

<sup>(</sup>٢) إذا كانت (إلا) بمعنى لكن فــ(من) موصول مبتدأ خبره جملة أولئك يبدّل على زيادة الفاء. أو (من) اسم شرط مبتدأ خبره جملة تاب. وجملة أولئك يبدل جواب الشرط.

وجملة : «عمــل....» في محلّ رفع معطوفة على جملة تاب.

وجملة : «إنّه يتوب....» في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.

وجملة : «يتـــوب....» في محلّ رفع خبر إنّ.

(۷۲) (الواو) عاطفة (الذين) موصول في محل رفع معطوف على الموصول الأول: الذين يمشون . . . (الزور) مفعول به عامله يشهدون بمعنى يحضرون، أو بمعنى يقيمون الشهادة (۱) ، (الواو) عاطفة (باللغو) متعلّق بـ (مرّوا) (كراماً) حال منصوبة من فاعل مرّوا الثاني .

وجملة: «لا يشهدون...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) السادس.

(يلـق)، فيه إعلال بالحذف لمناسبة الجزم وزنه يفع.

(أثاماً)، مصدر سماعي من أثمه يأثمه باب نصر وباب ضرب بمعنى عدّه عليه إثماً أو جازاه جزاء الإثم وزنه فعال بفتح الفاء كنكال.

(٦٩) مهاناً: اسم مفعول من (أهان) الرباعيّ، وزنه مفعل بضمّ الميم وفتح العين. وفيه إعلال بالتسكين وبالقلب أصله مُهْيَن، نقلت الفتحة إلى الهاء وقلبت الياء ألفاً لتحركها بالأصل وفتح ما قبلها.

(٧٢) كراماً: جمع كريم، صفة مشبهة من الثلاثي كرم الباب الخامـس وزنه فعيل، ويطلق الكريم على أحسن الشيء وعلى كلّ ما يرضي ويحمــد.. ويجمع كريم أيضاً على كرماء زنة فعلاء بضم ففتح، ووزن كرام فعال بالكسر.

(٧٤) قرّة أعين: مصدر يكنى به عن السرور من (قرّت) العين أي بردت سروراً وجفّ دمعها ورأت ما كانت متشوّقة إليه،وزنه فعلة بضمّ (١) أو هو منصوب على نزع الخافض أي: لا يشهدون بالزور.

فسكون.. وثمّة مصادر أخرى للفعل هي قرّة بفتح القاف، وقرورة بضم القاف.

(٧٥) الغرفة: اسم جنس أريد به الجمع، وقصد به الدرجة الرفيعة، وزنه فعلة بضم فسكون.

### البلاغة

١ ـ النفي والإثبات : في قوله تعالى « لم يخروا عليها صماً وعمياناً » .

قوله تعالى « لم يخروا عليها » ليس بنفي للخرور ، وإنها هو إثبات له ، ونفي للصمم والعمى ، كما تقول : لا يلقاني زيد مسلماً ، وهو نفي للسلام لا للقاء . والمعنى أنهم إذا ذكروا بها أكبوا عليها حرصاً على استهاعها ، وأقبلوا على المذكر بها وهم في إكبابهم عليها ، سامعون بآذان واعية ، مبصرون بعيون راعية ، لا كالذين يذكرون بها، فتراهم مكبين عليها مقبلين على من يذكر بها ، مظهرين الحرص الشديد على استهاعها، وهم كالصم العميان، حيث لا يعونها ولا يتبصرون مافيها كالمنافقين وأشباههم .

### ٢- التنكير والتقليل : في قوله تعالى « قرة أعين » :

نكَّر وقلل ، أما التنكير فلأجل تنكير القرّة ؛ لأن المضاف لا سبيل إلى تنكيره إلا بتنكير المضاف إليه، كأنه قيل : هب لنا منهم سروراً وفرحاً . وإنها قيل (أعين) دون عيون ؛ لأنه أراد أعين المتقين ، وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم . «قال تعالى : وقليل من عبادي الشكور » .

ويجوز أن يقال في تنكير (أعين) أنها أعين خاصة ، وهي أعين المتقين .

#### الفوائد

#### ١ \_ فعل بات:

ورد في القاموس «وبات يفعل كذا يبيت ويبات بيتاً وبياتاً ومبيتاً وبيتوتة أي

يفعله ليلًا وليس من النوم.

قال الشريف الرضى:

أتبيتُ ريان الجفون من الكرى وأبيت منك بليلة الملسوع

وتكون بات تامة مكتفية بمرفوعها إذا كانت بمعنى عرَّس، وهو النزول آخر الليل، كقول ابن عمر «أمَّا رسول الله فقد بات بمني»

إذن لـ «بات» معنيان: إما أن تكون ناقصة، فهي تحتاج إلى اسم وخبر، وخبرها يكون منصوباً وإما أن تكون تامة، فتكتفي بفاعلها، وذلك عندما تكون بمعنى بقي حتى الصباح.

٢ \_ «ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب».

فيضاعف بدل كل من كل،أو بدل مطابق. وللبدل أقسام أحرى:

f \_ بدل البعض من الكل.

ب ـ بدل الاشتال.

ج ـ بدل الجملة من المفرد والمفرد من الجملة.

٣ ـ القوام هو التوسط في الأمور، وهو فضيلة الفضائل، لأنه يشمل كل «خليقة»، فلا إفراط ولاتفريط. ويمرُّ ذكر هذه الفضيلة كثيراً في القرآن الكريم. وقد نوهنا إلى ذلك في وصايا لقيان لابنه. وقد نوَّه أيضاً فلاسفة اليونان بهذه الفضيلة.

ع ـ من فضائل التوبة النصوح أنها تقلب سيئات الانسان إلى حسنات، وهل ثمة تجارة أكثر ربحاً من ذلك. فتبصر .

٥\_ صفات عباد الرحمن:

أ ـ الإعراض عن الجاهلين.

ب ـ طلب النجاة من النار.

ج ـ الحكمة في الإنفاق.

د ـ عدم الشرك بالله.

هـ ـ لايقتلون إلّا بالحق.

و ـ لايزنون.

ز ـ الحض على التوبة.

ح ـ لايشهدون الزور.

ط ـ يتنزهون على لغو الكلام

ي ـ يتقبلون الذكرى ويتلقون النصيحة.

ك ـ طلب الذرية الصالحة.

ل - سؤال الله أن يجعلهم في مقدمة المتقين.

٧٧ - ﴿ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُرْ رَبِّى لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبُتُمُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا ﴾ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا ﴾

الإعسراب: (ما) نافية (بكم) متعلّق بـ (يعبأ)، (لولا) حرف امتناع لوجود فيه معنى الشرط (دعاؤكم) مبتدأ مرفوع والخبر محذوف وجوباً تقديره موجود (الفاء) تعليليّة (قد) للتحقيق (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (سوف) حرف استقبال، واسم (يكون) ضمير مستتر يعود على العذاب المفهوم من سياق الأيات....

وجملة : «قــل....» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «ما يعبأ بكم ربّي . . . . . » في محلّ نصب مقول القول .

وجملة: «لولا دعاؤكم (موجود)» لا محلّ لها استئناف بياني.. وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله أي: لولا دعاؤكم... ما يعبأ بكم ربّي...

وجملة : «كذَّبتم....» لا محلَّ لها تعليليَّـة..

وجملة : «سوف يكون لزاماً...» جواب شرط مقدّر هو تعليل ثان لما سبق أي : من يكذّب فسوف يكون العذاب لزاماً عليه...



# سورة الشعراء

## آیاتها ۲۲۷ آیة

# بسِ لَمِلِللهِ الرَّحْمَزِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ المَ

١ - ٢ - ﴿ طَسَمَ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾
 الإعراب : جملة : تلك آيات . . . . ، لا محل لها ابتدائية .

٣ - ﴿ لَعَلَّكَ بَنْجِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾

الإعراب: (نفسك) مفعول به لاسم الفاعل باخع منصوب (لا) نافية.

والمصدر المؤوّل (ألّا يكونوا...) في محلّ جرّ بحرف جرّ محذوف متعلّق بباخع أي: من عدم إيمانهم.

وجملة : «لعلُّك باخع. . . » لا محلُّ لها استئنافيَّة.

وجملة : «يكونوا....» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

### الفوائد

### ١ \_ ط س م:

تقدم الحديث عن هذه الأحرف التي هي فواتح للسور، وللعودة إلى ما قلناه: أليست هذه ثلاثة أحرف من أحرف الهجاء، وهي: طاس، م. أما الغاية من ذكرها وخصوصاً في أول السور، فتلك موضع خلاف المفسرين و اللغويين. ولا أزال أقول قد تكون الغاية من ذكر هذه الأحرف هو التنويه بقيمة هذه اللغة، سواء أكانت نطقاً أم كتابة أم قراءة. وحسب هذه اللغة أنها الحد الفاصل بين الانسان والحيوان وحسب هذه الأحرف فضلاً أنها هي لحمة اللغة وسداها . . !

### ٢ \_ باخعٌ نفسك:

أ ـ باخع «اسم فاعل» واسم الفاعل يعمل عمل فعله، سواء أكان لازماً أم متعدياً لفعول واحد أم متعدياً لمفعولين.

ب \_ اللازم نحو «خالد مجتهد أولاده».

ج ـ المتعدي لواحد نحو «هل مكرم سعيد ضيوفه»

ملاحظة: لا تجوز إضافة اسم الفاعل إلى فاعله فلا يقال: هل مكرمُ سعيدٍ ضيوفه؟

#### ٣ - شروط عمله:

أ ـ إذا كان مقترناً بـ «ال» فلا يحتاج إلى شرط آخـر، ويعمل في الماضي والحال والمستقبل. ومثاله: جاء المعطى المساكين أمس، أو الأن، أو غداً.

ب \_ إذا لم يكن مُقترناً بـ «أل»، يشترط ليعمل، أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، وأن يكون مسبوقاً بنفي أو استفهام أو اسم مخبر عنه، أو موصوف، أو اسم يكون هو الأول، مثال الأول: ماطالب صديقك رفع الخلاف.

الثانى: هل عارف أخوك قدر الانصاف.

الثالث: خالد مسافر أبواه.

ألرابع: هذا رجل مجتهد ابناؤه.

الخامس: يخطب علي رافعاً صوته.

ملاحظة: قد يكون الاستفهام والموصوف مقدرين:

الأول، نحو:مقيم سعيد أم منصرف؟

الثاني، كقول الشاعر:

كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل ملاحظة هامة: صيغ مبالغة اسم الفاعل تعمل عمله، وكذلك منه المثنى والجمع، وبشر وطه السابقة.

٤ - ٦ ﴿ إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ عَايَةٌ فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّهُواْ فَسَيَأْتِيهِم أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾
 فَقَدْ كَذَّهُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾

الإعسراب: (عليهم) متعلّق بـ(ننـزّل)، (من السماء) متعلّق بـ(ننزّل)، (الفاء) عاطفة (لها) متعلّق بالخبر خاضعين.

جملة : «نشأ. . . . » لا محلّ لها استئناف تعليليّ .

وجملة : «ننــزّل....» لا محلّ لها جواب شرط غير مقترنة بالفاء.

وجملة : «ظلّت أعناقهم . .» لا محلّ لها معطوفة على جملة الجواب (٢).

(٥) (الواو) عاطفة (ما) نافية (ذكر) مجرور لفظاً مرفوع محلاً فاعل يأتيهم (من الرحمن) متعلّق بنعت لذكر (٣) (إلا) أداة حصر (عنه) متعلّق بالخبر معرضين.

<sup>(</sup>١) أو متعلّق بمحذوف حال من آية.

<sup>(</sup>٢) يجوز أن تكون مقطوعة على الاستئناف فلا محلّ لها.

<sup>(</sup>٣) أو متعلَّق بمحدث، ومن فيهما بيانيَّة، أو متعلَّق بــ(يأتيهــم)، ومن لابتداء الغاية.

وجملة : «ما يأتيهـم...» لا محلّ لها معطوفة على جملة إن نشأ.

وجملة : «كانوا عنه معرضين..» في محلّ نصب حال من ضمير الغائب المفعول.

(٦) (الفاء) تعليليّة (قد) حرف تحقيق (الفاء) الثانية رابطة لجواب شرط مقدّر (السين) حرف استقبال (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ جرّ مضاف إليه (به) متعلّق بــ(يستهزئون).

وجملة : «كذَّبوا...» لا محلِّ لها تعليليّة.

وجملة : «يأتيهم...» جواب شرط مقدّر أي إن يكذّبوا فسيأتيهم....

وجملة : «كانوا به يستهزئون » لا محلّ لها صلة الموصول (ما).

وجملة : «يستهزئون» في محلّ نصب خبر كانوا.

الصرف : (خاضعين)، جمع خاضع اسم فاعل من الثلاثي خضع وزنه فاعل والجمع فاعلين.

### البلاغة

المخالفة في العطف : في قوله تعالى « فظلّت أعناقهم لها خاضعين » .

قول معالى « فظلّت » معطوف على الجزاء الذي هو ننزل ، لأنه لو قيل : أنزلنا ، لكان صحيحاً ولعله كان مما يقتضيه السياق ولكنه خولف لأن في عطف الماضي على المستقبل إشعاراً بتحقيقه وأنه كائن لا محالة ، لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعاً ، وله في القرآن نظائر سترد في مواضعها .

المجاز العقلي : في قوله تعالى « أعناقهم لها خاضعين » .

فقد يقال كيف صح مجيء خاضعين خبراً عن الأعناق اوالخضوع من خصائص العقلاء ، وقد كان أصل الكلام « فظلوا لها خاضعين ». والسر في ذلك أنه لما وصفت بالخضوع الذي هو للعقلاء قيل خاضعين ، كما تقدم في قوله تعالى « لى ساجدين » .

٧ - ٩ - ﴿ أُولَا يَرَوْاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُرُّ أَنْبَتْنَا فِيهَامِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ ﴾

الإعراب: (الهمزة) للاستفهام التقريعيّ (الواو) عاطفة (١)، (إلى الأرض) متعلّق بـ (يروا) أي ينظروا (كم) خبرية كناية عن عدد مبنيّ في محلّ نصب مفعول به مقدّم (فيها) متعلق بـ (أنبتنا)، (من كلّ) تمييز كم. . جملة: «يـروا...» لا محلّ لها معطوفة على استئناف مقدّر أي أجحدوا ولم يروا....

وجملة : «أنبتنا...» لا محلّ لها استئناف بيانيّ (٢).

(A) (في ذلك) متعلّق بمحذوف خبر إنّ (اللام) للابتداء تفيد التوكيد (آية) اسم إنّ منصوب (الواو) اعتراضيّة ـ أو حاليّة ـ (ما) نافيـة.

وجملة : «إنّ في ذلك لأية» لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

وجملة : «ما كان أكثرهم مؤمنين..» لا محلّ لها اعتراضيّة ـ أو حال من فاعل يروا.

(٩) (الواو) عاطفة (اللام) المزحلقة للتوكيد (الرحيم) خبر ثان مرفوع.

<sup>(</sup>١) تعطف الفعل على استئناف مقدّر، فلا مانع من جعلها استئنافيّة.

<sup>(</sup>٢) أو في محلّ نصب حال من الأرض.

وجملة : «إنَّ ربَّك...» لا محل لها معطوفة على جملة إنَّ في ذلك.

وجملة : «هو العزيز...» في محلّ رفع خبر إنّ.

١٠ – ١١ – ﴿ وَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ آئْتِ آلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ
 قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ﴾

الإعراب : (الواو )استئنافيّة (إذ) مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر (أن) تفسيريّة(١).

جملة : «نادى ربّك. . . » في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة : «ائت....» لا محلِّ لها تفسيريَّـــة..

(١١) (قـوم) بدل من القـوم منصوب مثله (ألا) أداة عـرض فيها معنى التعجّب...

وجملة : «يتّقـون...» لا محلّ لها استئناف بياني.

١٢ - ١٤ - ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِى
 وَلا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأْرْسِلَ إِلَىٰ هَرُونَ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْ " فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون ﴾

الإعراب: (ربّ) منادى مضاف منصوب وعلامة النصب الفتحة المعدّرة على ما قبل الياء المحدّوفة للتخفيف. والياء المحدّوفة مضاف إليه، والنون المدّكورة في (يكذّبون) نون الوقاية، جاءت قبل الياء المحدّوفة لمناسبة فاصلة الآية.

<sup>(</sup>١) سبقت بفعل فيه معنى القول دون حروفه وهو (نادى).. ويجوز أن تكون مصدرية، والمصدر المؤوّل (أن أثت) في محلّ جرّ بحرف جرّ محذوف متعلّق بــ(نادي)، أي بأن أثت.

جملة : «قال...» لا محلَّ لها استئنافيّة.

وجملة النداء. . . في محلّ نصب مقول القول(١).

وجملة : «إنّي أخاف. . . » لا محلّ لها جواب النداء.

وجملة : «أخاف. . . » في محلّ رفع خبر إنّ .

وجملة : «يكذّبون...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

والمصدر المؤوّل «أن يكذّبون» في محلّ نصب مفعول به عامله أخاف.

(۱۳) (الواو) عاطفة \_ أو استئنافيّة \_ ، والثانية عاطفة فقط (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (۲) ، (إلى هارون) متعلّق بـ(أرسل) ، وعلامة الجرّ الفتحة ، ممنوع من الصرف .

وجملة : « يضيق صدري . . » في محلّ رفع معطوفة على جملة أخاف(7).

وجملة: «لا ينطلق لساني..» في محلّ رفع معطوفة على جملة يضيق صدري.

وجملة : «أرسل إلى هارون...» في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي إن أصبح رسولًا فأرسل....

(15) (الواو) استئنافيّة (لهم) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ (ذنب)، (عليّ) متعلّق بالخبر المحذوف (الفاء) عاطفة (أن يقتلون) مثل أن يكذّبون...

<sup>(</sup>١) يجوز أن تكون اعتراضيّة دعائيّة للاسترحام، وجملة إنّي أخاف تصبح هي مقول القول.

<sup>(</sup>٢) لأن فيها معنى السببيّة.

<sup>(</sup>٣) أو هي استثنافيّة في حيّز القول فلا محلّ لها.

<sup>(</sup>٤) أو رابطة لجواب شرط مقدّر لأن فيها معنى السبيّة.

وجملة : «لهم عليّ ذنب.... » لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.

وجملة : «أخاف...» لا محل لها معطوفة على جملة لهم علي (1).

وجملة: «يقتلون...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن). والمصدر المؤوّل (أن يقتلون) في محلّ نصب مفعول به عامله أخاف.

١٥ - ١٧ - ﴿ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَلْتِنَا ۚ إِنَّا مَعَكُم مَّسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلْمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ﴾

الإعراب: فاعل (قال) ضمير يعود على الله (كلّا) حرف ردع وزجر (الفاء) عاطفة (بآياتنا) متعلّق بحال من فاعل اذهبا أي متلبّسين بآياتنا (معكم) ظرف منصوب متعلّق بــ(مستمعون)، (٢).

جملة : «قال...» لا محل لها استئناف بيانيّ... ومقول القول مقدر دلّ عليه حرف الردع أي ارتدع عن الخوف...

وجملة : «اذهبا...» في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول المقدّرة.

وجملة : «إنّا معكم مستمعـون..» لا محلّ لها تعليليّـــة.. (/دالذاه / عاطفة في الرين مين دريا / نوب انّ برقد أنه را

(١٦) (الفاء) عاطفة في الموضعين ، (رسول) خبر إنّ ، وقد أفرد لأنه من الألفاظ التي يستوي فيها الإفراد والتثنية والجمع كالطفل والضيف(٣).

<sup>(</sup>١) أو هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا، والجملة الاسميّة جواب الشرط المقدّر أي: إن ذهبت إليهم فأنا أخاف أن يقتلون.

<sup>(</sup>٢) سبق الكلام بالجمع للتعظيم.

<sup>(</sup>٣) أو أنَّ كلِّ واحد منَّا رسول إليك.

وجملة : «ائتيا. . . » في محلّ نصب معطوفة على جملة اذهبا. .

وجملة : «قولا...» في محلّ نصب معطوفة على جملة ائتيا.

وجملة : «إنَّا رَسُول. . . . » في محلَّ نصب مقول القول.

(۱۷) (أن) حرف تفسير<sup>(۱)</sup>، (معنـا) ظرف منصـوب متعلّق بــ(أرسل)، (بني) مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء فهو ملحق بجمع المذكر السالم .

وجملة : «أرسل. . . . » لا محل لها تفسيريّة . .

الصـرف : (مستمعون)، جمع مستمع، اسم فأعل من الخماسيّ استمع، وزنه مفتعل بضم الميم وكسر العين.

### البلاغة

المجاز : في قوله تعالى « إنا معكم مستمعون » الاستماع في حقه عز وجل مجاز عن السمع اختير للمبالغة الأن فيه تسلماً للادراك ، وهو مما ينزه الله تعالى عنه سواء كان بحاسة أم لا .

وقال بعضهم : « إنا معكم مستمعون » جملة استعارة تمثيلية،مثل سبحانه حاله عز وجل؛ بحال ذي شوكة قد حضر مجادلة قوم يستمع ما يجري بينهم،ليمد أولياءه ويظهرهم على أعدائهم،مبالغة في الوعد بالإعانة .

## **الفوائد** كلاً:

قال سيبويه: «وأما كلًا فردع وزجر» لامعنى لها عندهم غير ذلك.

وأقرب مايقال فيها كما يقول ابن فارس:

إن كلَّا تقع في تصريف الكلام على أربعة أوجه: الرُّدُّ، والردع، وصلة

<sup>(</sup>١) لما في كلمة (رسول) من معنى القول دون حروفــه، ويجوز أن يكون حرفاً مصدريًّا، والمصدر المؤوّل في محلّ جرّ بباء محذوفة متعلَّق برسون.

اليمين، وافتتاح الكلام بها مثل «ألا». وفي القرآن الكريم أمثلة على هذه الأقسام الأربعة فلا تتعجّل . . . !

### - كلمة «رسول»:

يجوز أن تكون صفة للواحد والتثنية والجمع، مثلها مثل المصادر، حتى قيل: إنَّ «الرسول» بمعنى الرسالة، ولذلك اعتبر من المصادر. والله أعلم . . !

١٨ - ١٩ - ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ
 وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَنفِرِينَ ﴾

الإعراب: (الهمزة) للاستفهام التقريري<sup>(۱)</sup>، وعلامة الجزم في (نربّك) حذف حرف العلّة (فينا) متعلّق بفعل نربك بحذف مضاف أي في منازلنا (وليداً) حال منصوبة من ضمير الخطاب (الواو) عاطفة (فينا) الثاني متعلّق بـ (لبثت) بحذف مضاف كذلك (من عمرك) متعلّق بحال من سنين ـ نعت تقدّم على المنعوت ـ (سنين) ظرف زمان منصوب وعلامة النصب الياء، ملحق بجمع المذكّر، متعلّق بـ (لبثت).

جملة : «قال...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «نربّك » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «لبثت...» في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.

(١٩) (الـواو) عاطفة (التي) اسم موصول مبني في محل نصب نعت لفعلتك (الواو) حالية (من الكافرين) خبر أنت.

وجملة : «فعلت...» في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.

وجملة : «فعلت (الثانية)» لا محلّ لها صلة الموصول (التي).

وجملة : «أنت من الكافرين» في محلّ نصب حال من فاعل فعلت.

الصرف : (نربّك)، فيه إعلال بالحذف لمناسبة الجزم وأصله نربيك، وزنه نفعّك.

(وليداً)، صفة مشتقة من الثلاثي ولد المبني للمجهول، وزنه فعيل بمعنى مفعول.

(فعلتك)، مصدر مرّة من فعل وزنه على لفظه بفتح الفاء.

### البلاغة

الإِبهام: في قوله تعالى « وفعلت فعلتك التي فعلت » .

علد نعمته عليه من ذلك ووبخه بها جرى على يديه من قتل خبازه وفظعه عليه بقوله « وفعلت فعلتك » و من وجه التفظيع عليه أن في إتيانه به مجملاً مبهماً ، إيذاناً بأنه لفظاعته مما لا ينطق به إلا مكنىً عنه ونظيره في التفخيم المستفاد من الإبهام قوله « فغشيهم من اليم ماغشيهم ».ومثله كثير .

فَعْلَتَكَ «مصدر المرة» أو مصدر العدد، هو ما يذكر لبيان عدد الفعل.

أ ـ ويبنى من الشلاثي المجرد على وزن «فَعْلَةً» بفتح الفاء وسكون العين. مثل وقفت وقفتين ووقفات.

ب \_ إذا كان الفعل فوق الثلاثي ألحقنا بمصدره التاء ممثل «أكرمته إكرامة وتدحرج تدحرجة».

ج \_ إذا كان مصدره مختوماً بتاء فيذكر مايدل على عدده:

مثل: رحمته رحمة واحدة.

ملاحظة: إذا كان للفعل مافوقه الثلاثي مصدران الحدهما أشهر من الآخر، جاء بناء المرة على الأشهر من مصدريه، فتقول: زلزلته زلزلة واحدة وقاتلته مقاتلة واحدة ولاتقول زلزالة ولا قتالة.

٢٠ – ٢٢ – ﴿ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّآلِينَ فَفَرَرْتُ مِنكُرُ لَمَا خِفْتُكُرُ فَوَهَبَ لِي رَبِي خُكُماً وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ مَنْ أَنْ عَبَدتَ بَنِيَ إِسْرَ عِيلَ ﴾.

الإعراب \_ (إذاً) \_ بالتنوين \_ حرف جواب لا عمل له (الواو) حالية (من الضالين) خبر المبتدأ أنا. (١).

جملة : «قال. . . » لا محلّ لها استئناف بياني .

وجملة : «فعلتها...» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «أنا من الضالين...) في محل نصب حال من فاعل فعلتها.

(۲۱) (الفاء) عاطفة في الموضعين (منكم) متعلّق بـ(فررت)، (لمّا) ظرف بمعنى حين متضمّن معنى الشرط متعلّق بالجواب المقدّر (لي) متعلّق بمحذوف مفعول به ثان عامله وهب (من المرسلين) متعلّق بمفعول به ثان لـ(جعلني).

وجملة: «فررت...» في محلّ نصب معطوفة على جملة فعلتها. وجملة: «خفتكـم...» في محلّ جرّ مضاف إليه.. وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله.

وجملة : «وهب . . . ربّي» في محلّ نصب معطوفة على جملة فررت.

وجملة : «جعلني . . . » في محلّ نصب معطوفة على جملة وهب.

<sup>(</sup>١) من الضالين أي من الجاهلين، قال ابن جرير: العرب تضع الضلال موضع الجهل.

(۲۲) (الواو) عاطفة (تلك) اسم إشارة مبتدأ (۱) ، خبره نعمة (عليّ) متعلّق بـ (تمنّها) ، (أن) حرف مصدري .

والمصدر المؤوّل (أن عبّدت.) في محلّ رفع عطف بيان للمبتدأ (تلك)(٢).

(بني) مفعول به منصوب، وعلامة النصب الياء فهو ملحق بجمع المذكّر السالم.

وجملة : «تلك نعمة . . .» في محل نصب معطوفة على جملة مقول القول (7).

وجملة : «تمنّها...» في محلّ رفع نعت لنعمة.

وجملة : «عبّدت..» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

### ٢٣ \_ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

الإعراب: (الواو) عاطفة (ما) اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ خبره (ربّ).

جملة : «قال فرعون. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

# ٢٤ \_ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) ذكر الأخفش أن ثمّة همزة استفهام مقدّرة تفيد التوبيخ أي: أتلك نعمة... لأن تعبيد بني إسرائيل ليس بنعمة.

<sup>(</sup>٢) أو هو بدل من الهاء في (تمنّها)، أو هو في محلّ جرّ بباء مقدّرة، أو هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي..

<sup>(</sup>٣) أو هي استئناف في حيّز القول.

الإعسراب: (ربّ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو (ما) اسم موصول في محلل جرّ معطوف على السموات (بينهما) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف صلة ما (كنتم) فعل ماض ناقص مبنيّ في محلّ جزم فعل الشرط.. وتم اسم كان.

جملة : «قال . . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة : «هو» ربّ». . في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «إن كنتم موقنين...» لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.. وجواب الشرط محذوف تقديره : فآمنوا به وحده(١).

٢٥ \_ ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ﴿ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴾.

الإعراب: (لمن) متعلّق بـ(قال)، (حوله) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف صلة من (ألا) أداة عرض للتعجب.

جملة : «قال....» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «تستمعون. . » في محلّ نصب مقول القول.

٢٦ \_ ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾.

الإعراب: (ربّكم) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو (ربّ) معطوف بالواو على ربّكم مرفوع.

جملة : «قال. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «هو» ربّكم» في محلّ نصب مقول القول.

<sup>(</sup>١) أو فهذا أولى بالإيقان لظهوره.

#### البلاغة

العموم والخصوص: في قوله تعالى « قال ربكم وربُّ آبائكم الأولين » . ذكر السموات والأرض ومابينها قد استوعب به الخلائق كلها ،ثم ذكرهم وذكر آباءهم بعد ذلك ، وذكر المشرق والمغرب ، فقد عمم أولاً ، ثم خصص من العام ، لبيان أنفسهم وآبائهم ؛ لأن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد منه ، وما شاهد وعاين من الدلائل على الصانع ، والناقل من هيئة إلى هيئة وحال إلى حال من وقت ميلاده إلى وقت وفاته ، ثم خصص المشرق والمغرب ، لأن طلوع الشمس من أحد الخافقين، وغروبها في الأخرى على تقدير مستقيم في فصول السنة، وحساب مستو، من أظهر مااستدل به ؛ ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليل الله، عن الاحتجاج بالإحياء والإماتة على نمرود بن كنعان فبهت الذي كفر .

٧٧ - ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ۗ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ ﴾.

الإعسراب: (الذي) اسم موصول في محلّ نصب نعت لرسولكم، ونائب الفاعل لفعل (أرسل) ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد (إليكم) متعلّق بـ(أرسل)، (اللام) المزحلقة للتوكيد....

جملة : «قال....» لا محلّ لها استئنافية.

وجملة : «إنّ رسولكم... لمجنون» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : « أرسل إليكم . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

٢٨ - ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

الإعسراب : مرّ إعراب نظيرها \_ مفردات وجملًا (١).

وجملة : «تعقلـون....» في محلّ نصب خبر كنتم.

<sup>(</sup>١) في الآية (٢٤) من هذه السورة.

## ٢٩ - ﴿ قَالَ لَيِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَهُا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾

الإعراب: (اللام) موطّئة للقسم (إن) حرف شرط جازم (اتّخذت) فعل ماض مبنيّ في محلّ جزم فعل الشرط (إلهاً) مفعول به أول منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على ما قبل الياء. والياء مضاف إليه (اللام) الثانية لام القسم (أجعلنّك) مضارع مبنيّ على الفتح في محلّ رفع. والكاف مفعول به (من المسجونين) متعلّق بمحذوف مفعول ثان عامله أجعلنّك.

وجملة : «قال. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «إن اتّخذت. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «أجعلنّك . . » لا محلّ لها جواب القسم المقـدّر . . . وجواب الشرط محذوف دلّ عليه جواب القسم .

الصرف : (المسجونين) ، جمع المسجون، اسم مفعول من (سجن) الثلاثي، وزنه مفعول.

### ٣٠ - ﴿ قَالَ أُولُو جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴾.

الإعسراب: (الهمزة) للاستفهام (الواو) حاليّة (لو) حرف شرط غير جازم (بشيء) متعلّق بـ (جئتك).

جملة : «قال...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «جئتك...» في محلّ نصب حال والعامل مقدّر هو مقول القول أي أتفعل ذلك بي في حال مجيئي بشيء يبيّن صدق دعواي... وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما تقدّم.

### ٣١ \_ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ } إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ .

الإعراب: (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (به) متعلّق بـ(اثت)، (من الصادقين) خبر كنت.

جملة : «قال . . . » لا محلّ لها استئنافيّة .

وجملة : «ائت به...» جواب شرط مقدّر أي: في محلّ جزم إن كنت صادقاً فأت به... وجملة الشرط في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «كنت من الصادقين...» لا محل لها تفسيريّة... وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله أي : فأت بــه..

٣٧ - ٣٣ - ﴿ فَأَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ

الإعسراب: (الفاء) استئنافية، وفاعل (ألقى) ضمير يعود على موسى عليه السلام (الفاء) عاطفة (إذا) حرف فجاءة (مبين) نعت لثعبان مرفوع.

جملة : «ألقى عصاه . . . » لا محلّ لها استئنافية.

وجملة : «هي ثعبان...» لا محلّ لها معطوفة على الاستثنافيّة.

(٣٣)(الواو) عاطفة (للناظرين) متعلّق بمحذوف خبر ثان للمبتدأ هي أي مبهرة (١٠).

وجملة : «نزع....» لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

وجملة : «هي بيضاء. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة نزع.

<sup>(</sup>١) جاء الخبر كوناً خاصاً لأنه مؤكّد لمعنى الخبر الأول.

#### الفوائد

إذا الفجائية:

مرَّ معنا أن «إذا» تكون تفسيرية وظرفية وفجائية.

ونحب هنا أن نؤكد على إذا الفجائية.

أ - فهي تختص بالجمل الاسمية ولاتحتاج إلى جواب ولاتقع في ابتداء الكلام. ومعناها الحال، والأرجع أنها حرف انحو قوله تعالى: فألقاها فإذا هي حية تسعى. وقوله في الآية التي نحن بصددها «فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» «ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين».

ب \_ وتكون جواباً للجزاء مثلها مثل الفاء قال الله تعالى «وإن تصبهم سيئة بها قدمت أيديهم إذا هم يقنطون».

ج ـ وقد تسد مسدً الخبر، نحو «جئتك فإذا أخوك» «التقدير جئتك فإذا أخوك موجود».

٣٤ - ٣٥ - ﴿ قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَهُ ۚ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُّ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُحْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَ فَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾.

الإعسراب: (للملأ) متعلّق بـ(قال) (حوله) ظرف مكان منصوب متعلّق بحال من الملأ (اللام) المزحلقة للتوكيد.

جملة : «قال. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «إنّ هذا لساحر. . . » في محلّ نصب مقول القول.

(٣٥) (من أرضكم) متعلّق بـ (يخرجكم)، (بسحره) متعلّق بـ (يخرجكم)، والباء سببيّة (الفاء) عاطفة (ماذا) اسم استفهام في محلّ نصب مفعول به مقدّم(١).

<sup>(</sup>١) أو (ما) اسم استفهام مبتدأ (ذا) اسم موصول خبر وجملة (ماذا...) استثنافيّة، والعائد للموصول محذوف أي تأمرون به، وجملة تأمرون صلة الموصول.

وجملة : «يريــد. . . » في محلّ رفع نعت لساحر(١٠) .

وجملة : يخرجكـــم....» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

والمصدر المؤوّل (أن يخرجكم) في محلّ نصب مفعول به عامله يريـد.

وجملة : «تأمرون» في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.

المَدَآيِنِ حَاشِرِينَ الْمَدَآيِنِ حَاشِرِينَ الْمَدَآيِنِ حَاشِرِينَ الْمَدَآيِنِ حَاشِرِينَ الْمَدَآيِنِ حَاشِرِينَ الْمَدَآيِنِ حَاشِرِينَ الْمَدَآيِنِ حَاشِرِينَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الإعراب: (أرجه) فعل أمر والهاء مفعول به (أخاه) معطوف على الهاء بالواو منصوب وعلامة النصب الألف و(الهاء) مضاف إليه (في المدائن) متعلق بـ (ابعث) بتضمينه معنى انشر.

جملة : «قالوا...» لا محلّ لها استئنافيّة بيانيـة.

وجملة : «أرجه....» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «ابعث. . . » في محلّ نصب معطوفة على جملة أرجه.

(٣٧)(بكل) متعلّق بـ (يأتوك) المجزوم بجواب الطلب، وعلامة الجـزم حذف النون.

وجملة : «يأتـوك...» لا محلّ لها جواب شرط مقدّر غير مقترنة بالفاء.

<sup>(</sup>١) يجوز أن تكون في محلّ نصب حال من ساحر لأنه وصف.

٣٨ \_ ٤٠ \_ ﴿ فَحُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُمُ تُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلْبِينَ ﴾.

الإعسراب: (الفاء) عاطفة (لميقات) متعلّق بجمع (معلوم) نعت ليوم مجرور.

جملة : «جمع السحرة» لا محلّ لها معطوفة على مستأنف مقدّر أي: فبعث الحاشرين فجمع السحرة.

(٣٩) (الواو) عاطفة (للناس) متعلّق بـ (قيل)، (هل) حرف استفهام فيه معنى الحثّ، والترجيّ في (لعلّنا) لمعنى الرغبة في عدم اتّباع موسى (كانوا) فعل ماض ناقص في محلّ جزم فعل الشرط (هم) ضمير فصل (١).

وجملة : «قيل...» لا محلّ لها معطوفة على جملة جمع السحرة.

وجملة : «هل أنتم مجتمعون» في محلّ رفع نائب الفاعل(٢).

وجملة : «لعلّنا نتّبع . . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة : «نتّبع . . . » في محلّ رفع خبر لعلّنا .

وجملة : «كانوا... الغالبين» لا محلّ لها استئناف بيانيّ.. وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله.

الصرف : (مجتمعون)، جمع مجتمع، اسم فاعل من الخماسي اجتمع وزنه مفتعل بضم الميم وكسر العين.

٤١ - ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَكُنا كُنَّ لَكَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَكُمْ لَكِينَ ﴾.
 ٱلْغَالِمِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) أو ضمير منفصل في محلّ رفع توكيد للضمير المتصل في (كانوا).

<sup>(</sup>٢) لأنها في الأصل جملة مقول القول.

الإعراب: (الفاء) عاطفة (لمّا) ظرف بمعنى حين متضمّن معنى الشرط متعلّق بـ(قالوا)، (لفرعون) متعلّق بـ(قالوا) (الهمزة) للاستفهام (لنا) متعلّق بمحذوف خبر إنّ (اللام) لام الابتداء للتوكيد (أجراً) اسم إن منصوب (كنّا) فعل ماض ناقص مبنيّ في محلّ جزم فعل الشرط (نحن) ضمير فصل (1)، (الغالبين) خبر كنّا منصوب.

جملة : «جاء السحرة. . » في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة : «قالوا...» لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

وجملة : «إنّ لنا لأجراً...» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : إن كنّا... الغالبين...» لا محلّ لها استئناف بياني، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله.

### ٤٢ \_ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾

الإعراب: (نعم) حرف جواب لا عمل له (الواو) عاطفة (إذاً) حرف جواب (اللام) للتوكيد (من المقربين) خبر إنّ.

جملة : «قال . . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة: «إنكم لمن المقرّبين...» في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول المقدّرة المدلول عليها بحرف الجواب نعم أي: إنّ لكم لأجراً وإنّكم لمن المقرّبين.

### ٤٣ - ﴿ قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنْتُمُ مُلْقُونَ ﴾

الإعراب: (لهم) متعلّق برقال)، (ما) اسم موصول مبني في محلّ نصب مفعول به والعائد محذوف أي ملقونه

<sup>(</sup>١) أو ضمير منفصل في محلّ رفع توكيد للضمير المتّصل في (كنّا).

وجملة : «قال لهم موسى . . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «ألقوا . . . » في محلّ نصب مقول القول .

وجملة : «أنتم ملقون. . . » لا محلِّ لها صلة الموصول (ما).

٤٤ - ٤٩ - ﴿ فَأَلْقُواْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيّهُمْ وَقَالُواْبِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَلِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَيْجِدِينَ قَالُواْ عَامَنًا بِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾.

الإعسراب : (الفاء) عاطفة ، وكذلك (الواو) ، (بعزة) متعلّق بفعل محذوف تقديره نقسم (اللام) للتوكيد.

جملة : «ألقوا...» لا محل لها معطوفة على جملة قال لهم موسى (١).

وجملة : «قالوا. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة ألقوا<sup>(٢)</sup>.

وجملة : «(نقسم) بعزّة فرعون»في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «إنا لنحن الغالبون» لا محلّ لها جواب القسم المقدّر.

وجملة :«نحن الغالبون» في محلّ رفع خبر إنّ.

(٤٥) (الفاء) عاطفة في الموضعين (إذا هي) مر إعرابها (٣)، (ما) موصول مفعول به والعائد محذوف أي يأفكونه.

وجملة : «ألقى موسى . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة ألقوا . .

وجملة : «هي تلقف. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة ألقي.

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) يَجُوزُ أَنْ تَكُونُ الجملة حاليَّة بتقدير (قد) فهي في محلِّ نصب.

<sup>(</sup>٣) في الآية (٣٢) من هذه السورة.

وجملة : «تلقف. . . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (هي).

وجملة : «يأفكون» لا محلُّ لها صلة الموصول (ما).

(٤٦) (الفاء) عاطفة (السحرة) نائب الفاعل للفعل (ألقي) (ساجدين) حال منصوبة من السحرة وعلامة النصب الياء.

وجملة : «ألقي السحرة..» لا محلّ لها معطوفة على جملة ألقى موسى..

(٤٧-٤٨) (بربّ) متعلّق بـ (آمنّا). . (ربّ) بدل من ربّ الأول مجرور (١). وجملة : «قالوا . . . . » في محلّ نصب حال من السحرة بتقدير (قد) (٢) وجملة : «آمنًا . . . » في محل نصب مقول القول .

### البلاغة

الاستعارة التبعية: في قوله تعالى « فألقى السحرة ساجدين » .

عبر عن الخرور بالإلقاء، لأنه ذكر مع الإلقاءات، فسلك به طريق المشاكلة. وفيه أيضاً ، مع مرعاة المشاكلة، أنهم حين رأوا مارأوا ، لم يتمالكوا أن رموا بأنفسهم إلى الأرض ساجدين، كأنهم أخذوا فطرحوا طرحاً. فهناك استعارة تبعية زادت حسنها المشاكلة .

٤٩ - ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ ، قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ ، لَكِيرُكُمُ الَّذِي عَلَمُ وَأَنْ عَالَمُ مَنْ عَلَمُ وَأَنْ عَالَمُ مَنْ عَلَمُ وَأَنْ عَلَمُ مِنْ عَلَمُ مِنْ عَلَمُ مَنْ عَلَمُ مَنْ عَلَمُ مَنْ عَلَمُ مَنْ عَلَمُ مَا لَهُ مَا يَكُمْ أَنْ مُعَيِنَ ﴾ .
 وَلَأْصَلِّبَنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أو عطف بيان لأن لفظ (ربّ موسى) أصرح وأوضح من لفظ (ربّ العالمين)، لأن فرعون كان قد ادّعى الربوبيّة فلو اقتصر عليه لم يكن ذلك صريحاً بالربّ الحقّ سبحانه. . . قاله ابن هشام.

<sup>(</sup>٢) أو هي استئناف بيانيّ لا محلّ لها.

الإعسراب: (ك) متعلّق بـ(آمنتم) بتضمينه معنى استسلمتم وانقدتم(قبل)ظرف زمان منصوب متعلّق بـ(آمنتم) (لكم) متعلّق بـ(آذن). والمصدر المؤوّل (أن آذن) في محلّ جرّ مضاف إليه.

(اللام) المزحلقة للتوكيد (الذي) اسم موصول في محل رفع نعت لكبيركم (الفاء) عاطفة (اللام) لام القسم لقسم مقدر (سوف) حرف استقبال (من خلاف) متعلّق بحال من الأيدي والأرجل (أجمعين) حال منصوبة(۱).

جملة : «قال....» لا محلّ لها استئنافيّة:

وجملة : «آمنتم له. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «آذن لكم..» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة : «إنّه لكبيركم...» لا محلّ لها تعليليّة..

وجملة : «علّمكم...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

وجملة : «لسوف تعلمون...» لا محلّ لها جواب القسم المقدّر..

وجملة القسم المقدّرة في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.

وجملة : «أَقطَّعَنَّ...» لا محلَّ لها عطف بيان على جملة تعلمون.

وجملة : «أصلّبنّكم. . . » لا محلّ لها عطف نسق على جملة أَقطّعَنّ .

وه - ١٥ - ﴿ قَالُواْ لَاضَالِهُ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ

أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَلِيكُنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

الإعراب: (لا) نافية للجنس (ضير) اسم لا مبني على الفتح في محلّ نصب (إلى ربّنا) متعلّق بـ (منقلبون)، وخبر لا محذوف تقديره:

<sup>(</sup>١) أو توكيد لضمير الخطاب المنصوب.

علينا ـ أو في ذلك.

جملة : «قالوا...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «لا ضير...» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «إنَّا. . . منقلبون» لا محلَّ لها تعليليَّة .

(٥١) (أن) حرف مصدريّ ونصب (لنا) متعلّق بــ(يغفر) ، (أن) حرف مصدريّ . .

والمصدر المؤوّل (أن يغفر...) في محلّ جرّ بباء محذوفة متعلّق بـ(نطمع)، أي بأن يغفر.

والمصدر المؤوّل (أن كنّا..) في محلّ جرّ بلام محذوفة متعلّق بـــ(يغفر)، أي لأن كنّا...

وجملة : (إنّا نظمع . . . » لا محلّ لها تعليل ثان أو بدل من جملة التعليل .

وجملة : «نطمع . . . » في محلّ رفع خبر إنّ .

وجملة : «يغفر...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة : «كنَّا أوَّل المؤمنين» لا محلَّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) الثاني .

الصرف : (ضير) ، مصدر سماعي لفعل ضاره الأمر يضيره باب ضرب أي أضر به، وزنه فعل بفتح فسكون.

### الفوائد

- لاضير «لا النافية للجنس»:

أ ـ أقسام اسمها وأحكامه:

ينقسم اسمها إلى ثلاثة أقسام: مفرد، مضاف، شبيه بالمضاف.

١ ـ المفرد: كقوله تعالى «ذلك الكتاب لاريب فيه» وحكمه: أن يبني على ماينصب

به «من فتحة أو ياء أو كسرة» نحو: «لارجل في الدار ولارجال فيها، ولارجلين عندنا، ولامذمومين في المدرسة، ولامذمومات محبوبات »ويجوز بناء جمع المؤنث السالم على الفتح أيضاً.

٢ ـ المضاف: يكون معرباً منصوباً.

٣ ـ الشبيه بالمضاف:حكمه أيضاً أن يكون معرباً منصوباً.

ملاحظة: ندر حذف اسمها ، نحو « لا عليك » أي لا بأس عليك ، وكثر حذف خبرها إذا علم ، نحو « لا بأس » وقوله تعالى: « قالوا لاضير إنا إلى ربنا منقلبون» أي لاضير علينا، وكذلك هذه الآية التي بين أيدينا.

# ٢٥ \_ ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (إلى موسى) متعلّق بـ(أوحينا)، (أن) تفسيريّة (١)، (أسر) فعل أمر مبني على حذف حرف العلّة، والفاعل أنت (بعبادي) متعلّق بـ(أسر) والباء للمصاحبة.

جملة : «أوحينا. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «أسر...» لا محلّ لها تفسيريّة.

وجملة : «إنَّكم متَّبعـون...» لا محلَّ لها تعليليَّة.

الصرف : (متّبعون) جمع متّبع اسم مفعول من اتّبع الخماسيّ، وزنه مفتعل بضمّ الميم وفتح العين.

٣٥ - ٥٦ - ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَاشِرِ بِنَ إِنَّ هَـَوُلَآءِ لَشِرِ بِنَ إِنَّ هَـَوُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَالَغَآيِظُونَ وَإِنَّا لِحَمِيعٌ حَالْدِرُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) أو حرف مصدري، والمصدر المؤوّل (أن أس) في محلّ جرّ بحرف جرّ محذوف متعلّق بـ(أوحينا) أي بأن أسر.

الإعراب: (الفاء) استئنافيّة (في المدائن) متعلّق بــ(أرسل) بتضمينه معنى بثّ أو نشر (حاشرين) مفعول به منصوب، وعلامة النصب الياء.

جملة : «أرسل فرعون...» لا محلّ لها استئنافيّة.

(١٤) (اللام) للتوكيد (قليلون) نعت لشرذمة تبعه في معناه.

وجملة: «إن هؤلاء لشرذمة...» في محل نصب مقول القول لقول مقدر، والمقدّر في محلّ نصب حال من فرعون: أي: أرسل يقول إنّ هؤلاء...

(٥٥) (لنا) متعلّق بـ (غائظون)(١) ، (اللام) المزحلقة للتوكيد.

وجملة : «إنّهم لنا لغائظون» في محلّ نصب معطوفة على جملة إنّ هؤلاء...

(٥٦) (لجميع)مثل لشرذمة (حاذرون) نعت لجميع مرفوع(7).

وجملة : «إنَّا لجميع...» في محلَّ نصب معطوفة على جملة إنَّ هؤلاء....

الصرف : (٥٤) شرذمة: اسم بمعنى الطائفة وزنه فعللة بكسر الفاء واللام الأولى وسكون العين.

(٥٥) غائظون : جمع غائظ اسم فاعل من غاظه أي أغضبه باب ضرب، وزنه فاعل.

(٥٦) جميع: : جاء اللفظ هنا بمعنى الجماعة أو الجمع أو القوم، اسم جمع لا مفرد له من لفظه، وزنه فعيل.

(حاذرون)، جمع حاذر، اسم فاعل من (حذر) الثلاثي باب فرح بمعنى المستعدّ والمتأهّب، زنة فاعل.

<sup>(</sup>١) أو (اللام) للتقوية زائدة، وضمير المتكلّم في محلّ نصب مفعول به لاسم الفاعل غائظون.

<sup>(</sup>٢) أو خبر إن ثان مرفوع.

### البلاغة

في قوله تعالى « إن هؤلاء لشرذمة قليلون » .

الشرذمة هي الطائفة أو الجهاعة القليلة. وكان يمكن الاكتفاء بها تعبيراً عن القلة، ولكنه وصفها بالقلة القليلة، زيادة في احتقارهم واستصغار شأنهم .

فقد قللهم من أربعة أوجه: عبر عنهم بالشرذمة وهي تفيد القلة، ثم وصفهم بالقلة، وجمع وصفهم ليعلم أن كل ضرب منهم قليل، واختار جمع السلامة ليفيد القلة، وهناك وجه آخر في تقليلهم يكون خامساً: وهو أن جمع الصفة والموصوف منفرد، قد يكون مبالغة في لصوق ذلك الوصف بالموصوف وتناهيه فيه بالنسبة إلى غيره من الموصوفين به، كقولهم: معا زيد جياع، مبالغة في وصفه بالجوع، فكذلك ههنا جمع قليلاً وكان الأصل إفراده فيقال: لشرذمة قليلة، كما أفرد في قوله «كم من فئة قليلة ». ليدل بجمعه على تناهيهم في القلة.

# ۷۰ – ۵۸ – ﴿ فَأَنْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيدٍ ﴾

الإعسراب: (الفاء) استئنافيّة (من جنّات) متعلّق بـ(أخرجناهم)... وجملة: «أخرجناهم..» لا محلّ لها استئنافيّة.

# ٩٠ ـ ٦٠ ﴿ كَذَالِكَ وَأُوْرَثُنَاهَا بَنِيَّ إِسْرَآءِيلَ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ

الإعسراب: (كذلك) متعلّق بخبر لمبتدأ مقدّر أي إخراجنا كذلك (الواو) عاطفة (بني) مفعول به ثان منصوب، وعلامة النصب الياء فهو ملحق بجمع المذكّر.

جملة : «(إخراجنا) كذلك . . . » لا محلّ لها استئنافيّة .

وجملة : «أورثناها. . . . » لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

(٦٠) (الفاء ) عاطفة (مشرقين) حال منصوبة من فاعل أتبعوهم.

وجملة : «أتبعوهم...» لا محلّ لها معطوفة على جملة مستأنفة مقدّرة أي فاجتمعوا فأتبعوهم.

### ٦١ - ﴿ فَلَمَّا تُرْآءًا ٱلْحَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدَّرَّكُونَ ﴾

الإعراب: (الفاء) استئنافيّة (لمّا) ظرف بمعنى حين متضمّن معنى الشرط متعلّق بالجواب قال (اللام) للتوكيد.

جملة : «تراءى الجمعان...» في محلّ جر مضاف إليه.

وجملة : «قال أصحاب...» لا محل لها جواب شرط غير جازم.

وجملة : «إنَّا لمدركون..» في محلَّ نصب مقول القول.

الصرف : (تراءى)، فيه إعلال بالقلب، أصله تراءي ـ بياء في آخره ـ تحرّكت الياء بعد فتح قلبت ألفاً ورسمت برسم الياء غير المنقوطة لأنها فوق الرابعة.

(مدركون) ، جمع مدرك اسم مفعول من أدرك الرباعي، وزنه مفعل بضم الميم وفتح العين.

### ٢٢ - ﴿ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾.

الإعراب: (كلا) حرف ردع وزجر (معي) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف خبر إنّ (ربّي) اسم إنّ، وعلامة النصب في الكلمتين (معي، ربّي) الفتحة المقدّرة على ما قبل الياء (السين) حرف للمستقبل، و(النون) في (سيهدين) هي نون الوقاية جاءت قبل ياء المتكلّم المحذوفة لمناسبة الفاصلة.

جملة : «قال . . » لا محلّ لها استئنافيّة بيانيّة .

وجملة : «إنَّ معي ربِّي . . . » لا محلّ لها تعليل لمقول القول المقدّر أي : كلّا لن يدركونا .

وجملة : «سيهدين» في محلّ رفع خبر ثان للمشبّه بالفعل(١).

٣٠ - ٦٨ - ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَانَفَاقَ فَكَانَ كُلَّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَ ثَمَّ ٱلْآنَوِينَ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآنَحِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ وَمِن مَعَهُ وَأَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآنَحِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ وَمِن مَعَهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَالْعَزِينُ الرَّحِيمُ ﴾

الإعسراب: (الفاء) استئنافيّة (إلى موسى) متعلّق بـ(أوحينا)، (أن) تفسيرّية (٢)، (بعصاك) متعلّق بفعل اضرب، و(الباء) للاستعانة (الفاء) عاطفة في الموضعين (كالطود) متعلّق بمحذوف خبر كان.

جملة : «أوحينا. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «اضرب...» لا محلّ لها تفسيريّة.

وجملة : «انفلق...» لا محل لها معطوفة على جملة مقدّرة أي فضرب فانفلق.

<sup>(</sup>١) أو هي الخبر فقط، والظرف قبلها (معي) متعلّق بحال من ربّي... يجوز أن تكون الجملة حالاً من ربّي، والعامل في الحال معنى التوكيد في إنّ.

<sup>(</sup>٢) تقدّمها فعل فيه معنى القول دون حروفه وهو أوحينا. ويجوز أن يكون الحرف مصدريًا، والمصدر المؤوّل في محلّ جر بحرف جر محذوف متعلّق بـ(أوحينا)، أي بأن اضرب.

وجملة : «كان كلّ فرق...» لا محلّ لها معطوفة على جملة انفلق.

(٦٤) (الواو) عاطفة (ثم) ظرف مبني على الفتح في محل نصب متعلّق بـ (أزلفنا).

وجملة : «أزلفنا...» لا محلّ لها معطوفة على جملة أوحينا.

(٦٥) (الواو) عاطفة في الموضعين (من) اسم موصول مبني في محلّ نصب معطوف على موسى (معه) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف صلة من (أجمعين) حال منصوبة من موسى وقومه (٢٠)، وعلامة النصب الياء.

وجملة: «أنجينا»... لا محلّ لها معطوفة على جملة أوحينا (٦٦) (ثم) حرف عطف.

وجملة : «أغرقنا...» لا محلّ لها معطوفة على جملة أنجينا.

(٦٧) (في ذلك) متعلّق بخبر إنّ (اللام) للتوكيد (آية) أسم إنّ مؤخّر منصوب (الواو) اعتراضيّة (ما) نافية.

وجملة : «إنّ في ذلك لآية. . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة : «ما كان أكثرهم مؤمنين. » لا محلّ لها اعتراضيّة.

(٦٨) (الواو) عاطفة (اللام) المزحلقة للتوكيد (الرحيم) خبر ثان للمبتدأ هو.

وجملة : «إنّ ربك لهو. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة إنّ في ذلك . . .

وجملة : «هو العزيز....» في محلّ رفع خبر إنّ.

<sup>(</sup>١) أو توكيد معنوي لموسى وقومه منصوب.

الصرف : (٦٣) فرق: اسم بمعنى الطائفة أو المنفلق من الشيء، وزنه فعل بكسر فسكون.

(الطود) ، اسم جامد ذات للجبل العظيم، وزنه فعل بفتح فسكون جمعه أطواد.

### الفوائد

1 - «زيادة الباء في خبر ليس وكان»: تختص ليس وكان بجواز زيادة الباء في خبر كل منها، وتكثر زيادتها في خبر ليس، وفي خبر ما الحجازية ؛ أما كان فلا تزاد في خبرها إلا إذا سبقها نفي أو نهي نحو قول الشنفرى:

وإن مُدَّت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذا جشع القوم أعجل ٢ - وصف مصر:

لما استقر عمرو بن العاص على ولاية مصر، كتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن صِف لي مصر، فكتب إليه:

«ورد كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه يسألني عن مصر:

اعلم ياأمير المؤمنين،أن مصر قرية غبراء،و شجرة خضراء،طولها شهر،وعرضها عشر، يكنفها جبل أغبر، ورمل أعفر، يخطر وسطها نيل مبارك الغدوات، ميمون الروحات، تجري فيه الزيادة والنقصان كجري الشمس والقمر. له أوان يدر حلابه، ويكثر فيه ذبابه، تمدُّه عيون الأرض وينابيعها،حتى إذا ما اصلخم عجاجه، وتعظمت أمواجه، فاض على جانبيه،فلم يمكن التخلص من القرى بعضها إلى بعض إلا في صغار المراكب،وخفاف القوارب، وزوارق كأنهن في المخايل ورق الأصائل؛ فإذا تكامل في زيادته نكص على عقبيه،كأول مابدا في جريته، وطها في دركه، فعند ذلك تخرج أهل ملَّة محقورة وذمة مخفورة، يحرثون الأرض ويبذرون بها الحب، يرجون بذلك النهاء من الرب لغيرهم ماسعوا من كدهم، فناله منهم بغير جدهم؛ فإذا أحدق الزرع وأشرق، سقاه الندى وغذاه من تحت الثرى.فبينها مصر ياأمير المؤمنين لؤلؤة بيضاء، إذا هي عنبرة سوداء، فإذا هي زمردة خضراء،فإذا هي

ديباجة رقشاء ، فتبارك الله الخالق لما يشاء» إلى آخر تلك الرسالة الممتعة.

وقد شرح المقريزي، في خططه، غوامض هذه الرسالة، شرحاً موفياً ومفيداً. فمن شاء فليعد إليها في مظانها من المطولات.

# ٦٩ - ٧٠ - ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا لَيْمُ الْمِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا تَعْبُدُونَ ﴾

الإعراب: (الواو) استثنافية (عليهم) متعلّق بـ(اتل)، (إذ) ظرف للزمن الماضي في محلّ نصب بدل من نبأ بدل اشتمال (لأبيه) متعلّق بـ(قال)، (ما) اسم استفهام مبنيّ في محلّ نصب مفعول به مقدّم عامله (تعبدون)

جملة : «اتـل. . .» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «قال. . . » في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة : «تعبدون...» في محلّ نصب مقول القول.

## ٧١ - ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَا عَنْكِفِينَ ﴾

الإعراب: (الفاء) عاطفة (لها) متعلّق بالخبر عاكفين.

جملة : «قالوا. . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة : «نعبد...» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «نظل لها عاكفين..» في محلّ نصب معطوفة على جملة

<sup>(</sup>۱) المعربون يجعلونها عاطفة تعطف جملة (اتل) على الجملة المقدّرة التي تعلّق بها (إذ) في قوله: إذ نادى ربّك موسى.. الآية (۱۰)، وفي هذا ما فيه من التكلّف. (۲) أو متعلّق بالمصدر نبأ.

### البلاغة

الإطناب: في قوله تعالى «قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين».

قول عالى «ماتعبدون» سؤال عن المعبود فحسب، فكان القياس أن يقولوا: أصناماً، كقوله تعالى «ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو»، «ماذا قال ربكم قالوا الحق»، «ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً» ولكنَّ هؤلاء قد جاؤوا بقصة أمره كاملة كالمبتهجين بها والمفتخرين، فاشتملت على جواب إبراهيم، وعلى ماقصده من إظهار مافي نفوسهم من الابتهاج والافتخار، ألا تراهم كيف عطفوا على قولهم نعبد «فنظل لها عاكفين»، ولم يقتصر وا على زيادة نعبد وحده ومثاله أن تقول لبعض الشطار: ماتلبس في بلدك؟ فيقول: ألبس البرد ومثاله أن تقول لبعض الشطار: ماتلبس في بلدك؟ فيقول: ألبس البرد الأتحمي (ضرب من البرود) فأجر ذيله بين جواري الحي. وإنها قالوا: نظل، لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل، وهذه هي مزية الإطناب، تزيد في اللفظ عن المعنى الفائدة مقصودة الوغاية متوخاة الهؤذا لم تكن ثمة فائدة في زيادة اللفظ فإنه يكون تطويلاً عملاً.

٧٢ – ٧٧ – ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ
 يَضُرُونَ ﴾

الإعسراب: (هل) حرف استفهام (إذ) ظرف للزمن الماضي متعلّق بـ (يسمعونكم)(١)، (أو) عاطفة في الموضعين.

جملة : «قال...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «يسمعونكم...» في محلّ نصب مقول القول(٢).

وجملة : «تدعون...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

<sup>(</sup>١) الأفعال (يسمعون، تدعون، ينفعون، يضرُّون)هي مضارعة لفظاً ماضية معني.

<sup>(</sup>٢) في الكلام تقدير مضاف أي : هل يسمعون دعاءكم، أو جملة مقدّرة حاليّة أي : هل يسمعنكم تدعون .

وجملة : «ينفعونكم . . . » في محلّ نصب معطوفة على جملة يسمعونكم .

وجملة: «يضرّون...» في محلّ نصب معطوفة على جملة يسمعونكم (۱).

### ٧٤ - ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴾

الإعراب: (بل) للإضراب الانتقاليّ (كذلك) متعلّق بمحذوف مفعول مطلق عامله يفعلون (٢٠).

جملة : «قالوا...» لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

وجملة : «وجدنا...» لا محلّ لها استئنافيّة.. ومقول القول مقدّر أي لم نجدها كذلك.

وجملة : «يفعلون . . » في محلّ نصب مفعول به ثان عامله وجدنا.

٥٧ \_ ٨٢ \_ ﴿ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُم تَعْبُدُونَ أَنتُم وَوَابَ أَوْكُمُ

ٱلْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوِّ لِنَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلْمِينَ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهُدِينِ وَٱلَّذِي مُوَ يَشْفِينِ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ اللَّهُ وَاللَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ اللَّهُ وَاللَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ اللَّهُ وَاللَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُولِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ

يُعْيِينِ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَتَتِي يَوْمَ ٱلَّذِينِ ﴾

الإعراب : (الهمزة) للاستفهام (الفاء) عاطفة (ما) اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به.

جملة : «قال...» لا محلّ لها استئنافيّة.

<sup>(</sup>١) حذف المفعول من فعل يضرُّون للفاصلة أي يضرُّونكم.

<sup>(</sup>٢) أو متعلّق بــ (يفعلون).

وجملة : «رأيتم ...» في محلّ نصب معطوفة على جملة مقدّرة هي مقول القول أي: أتأمّلتم فرأيتم ....

وجملة : «كنتم تعبدون» لا محلّ لها صلة الموصول (ما).

وجملة : «تعبدون» في محلّ نصب خبر كنتم.

(٧٦) (أنتم) ضمير منفصل مبني في محل رفع توكيد للضمير الفاعل في (تعبدون)، (الواو) (عاطفة (آباؤكم) معطوف على الضمير الفاعل في (تعبدون).

(۷۷) (الفاء) استئنافیّة (۱)، (لی) متعلّق بنعت لعدو (إلّا) أداة استثناء (ربّ) مستثنی منصوب علی الاستثناء المنقطع (۲).

وجملة : «إنّهم عــدوّ. . . » لا محلّ لها استئنافيّة في حيّـز القول السابق.

(٧٨) (الذي) اسم موصول مبني في محلّ نصب نعت لربّ العالمين (٣)، والنون في (خلقني) للوقاية وكذلك في الأفعال (يهدين، يطعمني، يسقين، يشفين، يميتني، يحيين)، (الفاء) عاطفة. وحذفت الياء من الأفعال للفواصل.

وجملة : «خلقني . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

وجملة : «هو يهدين . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة .

وجملة : «يهدين. . . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (هو) .

<sup>(</sup>١) أو تعليليّة إذا أوّل فعل الرؤية بمعنى أخبروني أي أخبروني عمّا تعبدون هل هم حقيق بالعبادة فإنّهم عدوّ. .

<sup>(</sup>٢) أو المتَّصل بحسب تأويل اعتقادهم بالمعبود إن كان الله من بين ما يعبدون أو لا.

<sup>(</sup>٣) أو مبتدأ خبسره جملة هو يهدين بزيادة الفساء... أو هو خبسر لمبتدأ محذوف تقديره هسو.

(٧٩) (الواو) عاطفة (الذي) موصول معطوف على الذي الأول ، كذلك الموصولان الآتيان . .

وجملة : «هو يطعمني . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذي) الثاني .

وجملة : «يطعمنسي . . . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (هو).

وجملة : «يسقين . . . » في محلّ رفع معطوفة على جملة يطعمني

(٨٠) (الواو) عاطفة (الفاء) رابطة لجواب الشرط...

وجملة : «مرضت. . » في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة : «هو يشفين» لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

وجملة : «يشفين» في محلّ رفع خبر المبتدأ (هو) الثاني.

(٨١) وجملة : «يميتني...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذي) الثالث.

وجملة : «يحيين» لا محلّ لها معطوفة على جملة يميتني.

(۸۲) (أن) حرف مصدري ونصب (لي) متعلّق بـ(يغفر)، (يوم) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ(يغفر).

وجملة : «أطمع » لا محلّ لها صلة الموصول (الذي) الرابع.

وجملة : «يغفر». . لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

والمصدر المؤوّل «أن يغفر...» في محلّ جرّ بحرف جرّ محذوف متعلّق بـ (أطمع)، أي أطمع بأن يغفر.

### البلاغة

١- التعريض: في قوله تعالى «فإنَّهم عدوًّ لي إلا ربَّ العالمين».
 وإنها قال «عدوًّ لي» تصويراً للمسألة في نفسه، على معنى: أني فكرت في أمرى

فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو، فاجتنبتها، وآثرت عبادة من الخير كله منه وأراهم بذك أنها نصيحة نصح بها نفسه أولا، وبنى عليها تدبير أمره، لينظروا فيقولوا: مانصحنا إبراهيم إلا بها نصح به نفسه، وماأراد لنا إلا ماأراد لروحه، ليكون أدعى لهم إلى القبول، وأبعث على الاستهاع منه. ولو قال: فإنه عدو لكم، لم يكن بتلك المثابة ولأنه دخل من باب من التعريض، وقد يبلغ التعريض للمنصوح ما لايبلغه التصريح، لأنه يتأمّل فيه، فربها قاده التأمل إلى التقبل ومنه ما يحكى عن الشافعي، رضي الله عنه، أن رجلاً واجهه بشيء فقال: لو كنت بحيث أنت، لاحتجت إلى أدب.

- ٧-أسرار حروف العطف: وهنا موضع دقيق المسلك، لطيف المرمى، قلما ينتبه إليه أحد أو يتفطن إليه كاتب، فإن أكثر الناس يضعون حروف العطف في غير مواضعها، فيجرون بر في » ماينبغي له أن يجر بر على » : كما أنهم يعطفون دون أن يتفطنوا إلى سر الحرف الذي عطف به الكلام، فقد قال تعالى: «والـذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والـذي يميتني ثم يحيين» فالأول عطف بالـواو التي هي لمطلق الجمع، وتقديم الإطعام على الإسقاء، والإسقاء على الإطعام، جائز لولا مراعاة حسن النظم، ثم عطف الثاني بالفاء لأن الشفاء يعقب المرض بلا زمان خال من أحدهما، ثم عطف الثالث بثم لأن الإحياء يكون بعد الموت بزمان ولهذا جيء في عطفه بثم التي هي للتراخي.
- ٣-التنكيت: في قوله تعالى «وإذا مرضت فهو يشفين» فإن السر في إضافة المرض إلى نفسه التأدب مع الله تعالى بتخصيصه بنسبة الشفاء الذي هو نعمة ظاهرة إليه تعالى، إذ أسند إلى الله أفعال الخير كلها وأسند فعل الشر إلى نفسه، وللاشارة إلى أن كثيراً من الأمراض تحدث بتفريط الانسان في مأكله ومشربه وغير ذلك.

### الفوائد

مراعاة الفواصل:

في قوله تعالى: «يهدين، ويسقين، ويشفين، ويحيين» وجميع هذه الآيات حذفت فيها ياء المتكلم ،مراعاة للنسق اللفظي في سائر آيات السورة . وهذا المقام ليس الموحيد الذي تراعى فيه الفواصل والجرس الموسيقي للنظم القرآني . ففي القرآن مواطن كثيرة ، قد أخذت بهذا الاتجاه الذي ليس له غاية سوى التأثير في أذهان السامعين ، وخصوصاً المعاندين من مشركي قريش .

وقد حصل هذا التأثير في مواطن كثيرة كما يروي لنا التاريخ . . . !

٨٣ - ٨٩ - ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكُما وَأَلِحَقْنِي بِالصَّلِحِينَ وَآجْعَل لِي السَّلِحِينَ وَآجْعَل لِي السَّلِحِينَ وَاجْعَل لِي السَّلِكَ صِدْقِ فِي آلَانِحِيمَ وَآخُورُ لِأَبِيّ إِنَّهُ وَلَيْ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا يَنْفُعُ مَالٌ وَلَا يَنُونَ كَانَ مِنَ آلفَهُ إِنَّهُ مَالٌ وَلَا يَنُونَ كَانَ مِنَ آلفَهُ إِنَّهُ مَالٌ وَلَا يَنُونَ كَانَ مِنَ آلفَهُ إِنَّهُ مَالٌ وَلَا يَنْوَمُ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا يَنُونَ إِلَّا مَنْ أَنِي آللَهُ إِنَّهُ مِنْ اللَّهِ عِلْمِ ﴿ ﴾

الإعسراب: (ربّ) منادى مضاف منصوب وعلامة النصب الكسرة المقدّرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف،و(الياء)مضاف إليه (لي) متعلّق بمحذوف مفعول به ثان عامله هب (الواو) عاطفة (بالصالحين) متعلّق بـ(الحقني).

جملة : «ربّ. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «هب لي . . . » لا محلّ لها جواب النداء.

وجملة : «ألحقني... » لا محلّ لها معطوفة على جملة هب...

(٨٤)(الواو) عاطفة (لي) متعلّق بمحذوف مفعول به ثان عامله اجعل (في الآخرين) متعلّق بنعت للسان ـ أو بحال منه ـ .

وجملة : «اجعل...» لا محلّ لها معطوفة على جواب النداء.

(٨٥) (الواو ) عاطفة (من ورثة) متعلق بمفعول به ثان لفعل اجعلني . . .

وجملة : «اجعلني . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب النداء .

(۸٦) (الواو) عاطفة (لأبي) متعلّق بـ (اغفر)، (من الضالّين) متعلّق بخبر كان.

وجملة : «اغفر...» لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب النداء.

وجملة : «إنّه كان من الضالّين. . » لا محلّ لها تعليليّة.

وجملة : «كان من الضالين..» في محلّ رفع خبر إنّ.

(۸۷)(الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة، وعلامة الجزم في (تخزني) حذف حرف العلّة. و (النون) للوقاية (يـوم) ظرف زمان منصوب متعلّق بــ(تخزني)، و (الواو) في (يبعثون) نائب الفاعل...

وجملة : « لا تخزني....» لا محل لها معطوفة على جملة جواب النداء.

(٨٨) (يوم) الثاني بدل من الظرف الأول منصوب (لا) نافية و(لا) الثانية زائدة لتأكيد النفي (بنون) معطوف بالواو على مال مرفوع، وعلامة الرفع الواو فهو ملحق بجمع المذكّر.

وجملة : «لا ينفع مال. . . » في محلّ جرّ مضاف إليه.

(٨٩) (إلا) أداة استثناء (من) اسم موصول في محلّ نصب على الاستثناء المتّصل (١٠)، (بقلب) متعلّق بمحذوف حال من فاعل أتى .

وجملة : «أتى . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (من).

الصرف : (٨٥) ورثة: جمع وارث، اسم فاعل من الشلاثيّ ورث، وزنه فاعل، ووزن ورثة فعلة بفتحتين.

(٨٩) سليم : صفة مشبّهة من الثلاثي سلم باب فرح، وزنه فعيل.

### البلاغة

1-التقديم: في قوله تعالى «رب هب لي حكماً وألحقني بالصالحين».

فقد استوهب الحكم أولاً على طلب الإلحاق بالصالحين، والسر فيه دقيق جداً، ذلك أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية الأنه يمكنه أن يعلم الحق وإن لم يعمل به وعكسه غير ممكن الأن العلم صفة الروح والعمل صفة البدن وكما أن الروح أشرف من البدن اكذلك العلم أفضل من الصلاح الم

٧- المجاز: في قوله تعالى «واجعل لي لسان صدق في الآخرين».
فاللسان مجاز عن الذكر بعلاقة السببية، واللام للنفع، ومنه يستفاد الوصف بالجميل.

<sup>(</sup>۱) المستثنى منه مقدّر في الآية السابقة أي : يوم لا ينفع مال. أحداً إلا من أتى.. ويجوز أن يكون منقطعاً والمستثنى منه مال وينون.. وبعض المعربين يجعل (إلا) بمعنى لكن، و(من) بعدها مبتدأ خبره محذوف تقديره: ينفعه ذلك.. هذا وفعل (أتى) جاء ماضياً لفظاً ومضارعاً معنى، وكذلك الأفعال أزلفت، برزت، كبكبوا، قالوا... الآتية...

٩٠ - ٩٣ - ﴿ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ هَمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (الجنّة) نائب الفاعل مرفوع (للمتّقين) متعلّق برأزلفت).

جملة : «أزلفت الجنّة . . . » لا محلّ لها استئنافيّة .

(٩١) (الواو) عاطفة (الجحيم للغاوين) مثل الجنّة للمتّقين.

وجملة : «برزت الجحيم...» لا محل لها معطوفة على جملة أزلفت.

(٩٢)(الواو) عاطفة (لهم) متعلّق بـ(قيل) ، (أين) اسم استفهام مبني في محلّ نصب ظرف مكان متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ (ما)، والعائد محذوف أي تعبدونها...

وجملة : «قيل....» لا محلّ لها معطوفة على جملة أزلفت.

وجملة : «أين ما كنتم. . . » في محلّ رفع نائب الفاعل<sup>(٢)</sup>.

وجملة : «كنتم تعبدون» لا محلّ لها صلة الموصول (ما).

وجملة : «تعبدون..» في محلّ نصب خبر كنتم.

(٩٣) (من دون) متعلّق بحال من العائد المقدّر (هـل) حرف استفهام للانكار والاستهزاء (أو) حرف عطف.

وجملة : «ينصرونكم» لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

<sup>(</sup>١) أو عاطفة تعطف جملة أزلفت على جملة لا ينفع . . . في محلّ جرّ.

<sup>(</sup>٢) هي في الأصل مقول القول للفعل المبني للمعلوم.

وجملة : «ينتصرون...» لا محلّ لها معطوفة على جملة ينصرو نكم.

٩٤ - ٩٥ - ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴾.

الإعسراب: (الفاء) استئنافيّة، والواو في (كبكبوا) نائب الفاعل (فيها) متعلّق بـ (كبكبوا) بتضمينه معنى ألقوا على وجوههم (هم) ضمير في محلّ رفع توكيد للضمير المتّصل نائب الفاعل (الغاوون) معطوف على الضمير نائب الفاعل، مرفوع وعلامة الرفع الواو.

جملة : «كبكبوا....» لا محلّ لها استئنافيّة.

(٩٥) (الواو) عاطفة (جنود) معطوف على الضمير المتصل نائب الفاعل (أجمعون) توكيد للألفاظ المتعاطفة مرفوع، وعلامة الرفع الواو.

### البلاغة

قوة اللفظ لقوة المعنى: في قوله تعالى «فكبكبوا فيها هم والغاوون».

وهذا مما انفرد به ابن جني في كتاب «الخصائص» فإن الكبكبة تكرير الكب. جعل التكرير في اللفظ دليلًا على التكرير في المعنى، كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر في قعرها.

٩٦ - ١٠٢ - ﴿ قَالُواْ وَهُـمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۗ ثَالِلَهِ إِن كُنَّا لَنِي صَلَالِ مُعْمِينٍ إِذْ نُسَوِيكُم بِرَبِ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَكَ لَنَا مِن شَيْفِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

الإعسراب : (الواو) حاليّة (فيها) متعلّق بـ (يختصمون).

جملة : «قالوا. . . . » لا محلّ لها استئنافيّة .

وجملة : «هم فيها يختصمون» في محلّ نصب حال من فاعل قالوا.

(٩٧) (التاء) تاء القسم (الله) لفظ الجلالة مجرور بـ(التاء) متعلّق بفعل أقسم مقدراً (إن) مخفّفة من الثقيلة مهملة ، (اللام) هي الفارقة (١)، (في ضلال) متعلّق بخبر كنّا.

وجملة : «(أقسم) بالله» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «إن كنَّا لفي ضلال. . » لا محلَّ لها جواب القسم.

(٩٨) (إذ) ظرف للزمن الماضي متعلّق بالاستقرار الـذي تعلّق به خبـركنّا(٢)، (بربّ) متعلّق بـ(نسوّيكم).

وجملة : «نسوّيكم...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

(٩٩) (الواو) اعتراضيّة (ما) نافية (إلاً) أداة حصر (المجرمون) فاعل أضلّنا مرفوع، وعلامة الرفع الواو.

وجملة : «ما أضلّنا إلّا المجرمون» لا محلّ لها اعتراضيّة.

(۱۰۰) (الفاء) عاطفة (ما) نافية (لنا) متعلّق بخبـر مقدّم (شافعين) مجرور لفظاً مرفوع محــــلًا مبتدأ مؤخّر.

وجملة : «ما لنا من شافعين» لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب القسم.

<sup>(</sup>١) وهي عوض من لام القسم الواجبة في خبر إنَّ.

<sup>(</sup>Y) لم يتعلّق بالمصدر ضلال لأنه وصف قبل أن يعمل.. وبعضهم يجيز التعليق، وبعضهم يقدّر فعلاً محذوفاً أي ضللنا إذ نسوّيكم، وبعضهم يعنّقه بمبين أي كنّا في غاية الضلال الفاحش وقت تسويتنا إيّاكم برب...

(۱۰۲\_۱۰۱)(الـواو)عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (صديق) معطوف على شافعين، مجرور مثله لفظاً. (الفاء) استئنافيّة (لو) حرف تمنّ (لنا) متعلّق بخبر أنّ (كرّة) اسم أنّ مؤخّر منصوب (الفاء) فاء السببيّة (نكون) مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد الفاء، واسم نكون ضمير مستتر تقديره نحن (من المؤمنين) خبر نكون.

والمصدر المؤوّل (أنَّ لنا كرَّة) في محلّ رفع مبتدأ خبره محذوف أي لو رجوعنا حاصل.

والمصدر المؤوّل (أن نكون...) في محلّ نصب معطوف على المصدر كرّة أي: ليت لنا رجوعاً فكوننا مؤمنين.

وجملة : «لو رجوعنا (حاصل)» لا محلّ لهـا استئناف في حيّـز القول.

وجملة : «نكون. . . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.

الصرف : (شافعين) ، جمع شافع اسم فاعل من (شفع) الثلاثي، وزنه فاعل.

(حميم)، صفة مشبّهة من حمّ الأمر فلاناً بمعنى أهمه باب نصر، والحميم القريب الذي تهتمّ بأمره أو الصديق، وزنه فعيل.

### البلاغة

الإيضاح: في قوله تعالى «ولاصديق حميم».

والايضاح: هو أن يذكر المتكلم كلاماً عنى ظاهره لبس عثم يوضحه في بقية كلامه، والإشكال الذي يحله الإيضاح يكون في معاني البديع من الألفاظ وفي إعرابها ومعاني النفس دون الفنون. وهو هنا في قوله تعالى: «ولاصديق حميم» فإن الصديق الموصوف بصفة حميم هو الذي يفوق القرابة ويربو عليه وهو أن

يكون حمياً، فالحميم من الاحتمام،وهو الاهتمام،أي يهمه أمرنا ويهمنا أمره.وقيل من الحامة وهي الخاصة من قولهم حامة فلان أي خاصته.

### الفوائد

1 \_ تقدم الكلام على حرفي الجر «الواو والتاء» واختصاصهما بالقسم ، وأن التاء مختصة بلفظ الجلالة ، ونحب الآن أن نشير إلى هاتين الفائدتين:

الأولى أن أحرف الجر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: «أصلي، وزائد، وشبيه بالزائد»

أ ـ الأصلي: هو مايحتاج إلى تعليق ولايستغنى عنه لامعنيُّ ولا إعراباً.

ب ـ الزائد:ما يستغنى عنه إعراباً ولا يحتاج إلى متعلق.

ج \_ الشبيه بالزائد: هو مالايمكن الاستغناء عنه لفظاً ولامعنى إلا أنه لايحتاج إلى تعليق، وهو خمسة أحرف: «رب وخلا وعدا وحاشا ولعلُّ».

٢ \_ يجر الاسم في ثلاثة مواضع:

أ ـ أن يقع بعد حرف جر.

ب ـ أن يكون مضافاً إليه.

ج ـ أن يكون تابعاً لمجرور.

ولكل من هذه المواضع الثلاثة تفصيلات نتعرض لها في مناسباتها.

١٠٣ – ١٠٤ – ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾

الإعسراب: (في ذلك) متعلّق بخبر إنّ (اللام) للتوكيد (آية) اسم إنْ مؤخّر منصوب (وما كان... الرحيم) مرّ إعرابها(١).

<sup>(</sup>١) انظر الآيتين (٦٧، ٦٨) من هذه السورة.

جملة : «إنَّ في ذلك لآية . . . » لا محلَّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة : «ما كان أكثرهم...» لا محلّ لها اعتراضيّة.

وجملة : «إنَّ ربَّك لهو. . . » لا محلَّ لها معطوفة على جملة إنَّ في ذلك . . .

وجملة : «هو العزيز...» في محلّ رفع خبر إنّ.

١٠٥ – ١١٠ – ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوجٌ أَلَا نَتَقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولً أَمِينٌ فَآتَقُواْ ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَآ أَشْعَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ فَآتَقُواْ ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾.

الإعسراب: أنَّث الفعل في (كذَّبت) باعتبار معنى الفاعل وهو الجماعة أو الأمة لا لفظه بينما روعي لفظ القوم في قوله أخوهم.

جملة : «كذّبت قوم . . . . » لا محلّ لها استئنافيّة .

(۱۰٦)(إذ) ظرف للزمن الماضي متعلّق بــ(كــذّبت)، (لهم) متعلّق بــ(كــذّبت)، (لهم) متعلّق بــ(قال)، (نوح) عطف بيان لــ(أخوهم) مرفوع (ألا) أداة عرض.

وجملة : «قال لهم أخوهم....» في محلُّ جرّ مضاف إليه.

وجملة : «ألَّا تتَّقون. . . » في محلّ نصب مقول القول.

(۱۰۷)(لکم ) متعلّق برسول بمعنی مرسل.

وجملة : «إنّي لكم رسول...» لا محلّ لها تعليليّة.

(١٠٨)(الفاء)رابطة لجواب شرط مقدّر، و(النون) في (أطيعون) هي للوقاية قبل ياء المتكلّم المحذوفة للفاصلة.

وجملة : «اتقوا...» في محل جزم جواب شرط مقدّر أي إن صدّقتمونى فاتّقوا الله(١).

وجملة : «أطيعون. . . » معطوفة على جملة اتّقوا الله .

(١٠٩)(الواو) عاطفة (ما) نافية (عليه) متعلّق بأجر بحذف مضاف أي على تبليغه (أجر) مجرور لفظاً منصوب محلًا مفعول به عامله أسألكم (إن) حرف نفي (إلا) للحصر (على ربّ) متعلّق بخبر المبتدأ أجري.

وجملة: «ما أسألكم...» في محل نصب معطوفة على جملة مقول القول.

وجملة : «إن أجري إلّا على ربّ....» لا محلّ لها تعليليّة.

(١١٠) (فاتّقوا الله وأطيعون) مثل الأولى مفردات وجملًا (٢) .

### البلاغة

التكرير: في قوله تعالى «فاتقوا الله وأطيعون» التكرر هنا للتأكيد والتنبيه على أن كلا منها مستقل في إيجاب التقوى والطاعة فكيف إذا اجتمعا.

١١١ \_ ﴿ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ ﴾.

الإعــراب: (الهمزة) للاستفهام (لك) متعلّق بــ(نؤمن)، (الواو) واو الحال...

جملة : «قالوا. . . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «أنؤ من لك . . . » في محلّ نصب مقول القول .

وجملة : «اتَّبعـك الأرذلون. . » في محلَّ نصب حال.

<sup>(</sup>١) وجملة الشرط المقدّرة لا محلّ لها استئنافيّة.

<sup>(</sup>٢) في الآية ـ ١٠٨ - سن هذه السورة

١١٢ \_ ١١٥ \_ ﴿ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾

الإعراب: (الواو) عاطفة (ما) اسم استفهام مبتدأ (علمي) خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على ما قبل الياء. و(الياء) مضاف إليه (ما) حرف مصدريّ(١).

والمصدر المؤوّل (ما كانوا يعملون) في محلّ جرّ بـ(الباء) متعلّق بالمصدر علمي.

جملة : «قال. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «ما علمي...» في محلّ نصب معطوفة على مقول القول المقدّر أي أهم كذلك وما علمي...؟

جملة : «كانوا يعملون..» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).

وجملة : «يعملون» في محلّ نصب خبر كانوا.

(۱۱۳) (إن) نافية (إلا) للحصر (على ربّي) متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ حسابهم (لو) حرف شرط غير جازم...

وجملة : «إن حسابهم إلاّ على ربّي» لا محلّ لها استثناف في حيّز القول.

وجملة : «تشعرون...» لا محلّ لها استئنافيّة.. وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله أي لعلمتم أنّ حسابهم على ربّي.

<sup>(</sup>١) أو اسم موصول في محلّ جرّ بالباء متعلّق بالمصدر علمي، والعائد محذوف أي يعملونه.

(١١٤) (الواو) عاطفة (ما) نافية عاملة عمل ليس (أنا) ضمير منفصل في محلّ رفع اسم ما (طارد) مجرور لفظاً منصوب محلّا خبر ما (المؤمنين) مضاف إليه مجرور وعلامة الجرّ الياء.

وجملة : «ما أنا بطارد...» لا محلّ لها معطوفة على جملة إن حسابهم...

(١١٥)(إن) حرف نفي (أنا)ضمير منفصل مبتدأ (إلا) للحصر (نذير) خبر المبتدأ مرفوع.

وجملة : «إن أنا إلّا نذير» لا محلّ لها تعليليّة.

## ١١٦ - ﴿ قَالُواْ لَيِنِ لَّمْ تَنْتَهِ يَلْنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴾

الإعسراب: (اللام) موطئة للقسم (إن) حرف شرط جازم (لم) حرف نفي (تنته) مضارع مجزوم فعل الشرط، (اللام) لام القسم (تكونن) مضارع مبني على الفتح في محل رفع (من المرجومين) متعلق بخبر تكونن.

جملة : «قالوا...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «لم تنتـه. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة النداء : «يا نوح» لا محلّ لها اعتراضيّة.

وجملة : «تكوننّ . . . » لا محلّ لها جواب القسم . . وجواب الشرط محذوف دلّ عليه جواب القسم .

الصرف : (تنته)، فيه إعمال بالحذف لمناسبة الجزم.... وزنه تفتع.

(المرجومين)، جمع المرجوم اسم مفعول من الثلاثي رجم، وزنه مفعول.

### الفوائد

في هذه الآية اجتمع القسم والشرط، والسابق القسم؛ وبها أن القاعدة تقول إذا اجتمع شرط وقسم وكان الجواب واحداً فيعتبر الجواب للأسبق منها، ويحذف جواب المتأخر، ويقدر مفسراً بالأول (إذن لتكونن جواباً للقسم) قال ابن مالك في ألفيته:

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ماأخرت فهو ملتزم

١١٧ - ١١٨ - ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ فَا فَتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحًا وَيَعْنَهُمْ فَتَحًا وَيَعِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحًا وَيَعِينِ وَمَن مَعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

الإعراب: (ربّ) منادى مضاف منصوب، حذفت منه أداة النداء، وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف... و(الياء) المحذوفة مضاف إليه، و(النون) في (كذّبون) للوقاية، جاءت قبل ياء المتكلّم المحذوفة للفاصلة، و(الياء) مفعول به.

جملة : «قال . . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة النداء: «ربّ وجوابه. . . . » في محلّ نصب مقول القول<sup>(١)</sup>.

وجملة : «إنَّ قومي كذَّبون. . » لا محلَّ لها جواب النداء.

وجملة : «كذّبون » في محلّ رفع خبر إنّ.

(۱۱۸)(الفاء) عاطفة لربط المسبّب بالسبب (۲)، (بيني) ظرف مكان منصوب متعلّق برافتح)، وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على ما قبل الياء المضاف إليه (بينهم) معطوف على بيني بالواو ومتعلّق بما تعلّق به (فتحاً)

<sup>(</sup>١) أو هي اعتراضيَّة لا محلِّ لها سيقت للاسترحام.. وجملة انَّ قومي.. مقول القول في محلِّ نصب. القول في محلِّ نصب. (٢) أو رابطة لجواب شرط مقدّر.

مفعول مطلق منصوب (الواو) عاطفة في الموضعين، و(النون) في (نجني) للوقاية (من) اسم موصول في محل نصب معطوف على ضمير المتكلم مفعول نجني (معي) ظرف منصوب متعلق بمحذوف صلة من (من المؤمنين) متعلق بحال من العائد المقدّر في الصلة(١).

وجملة : «افتح . . . . » في محل نصب معطوفة على جملة مقول القول (٢) .

وجملة : «نجّني . . . » في محلّ نصب معطوفة على جملة افتح .

الصسرف : (نجني)، فيه إعلال بالحذف لمناسبة البناء، مضارعه ينجى، فلمّا انتقل إلى الأمر بني على حذف الياء، وزنه فعني.

المَشْحُونِ مُمَّ الْفُلْكِ الْمُشْحُونِ مُمَّ الْفُلْكِ الْمُشْحُونِ مُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴾

الإعسراب: (الفاء) عاطفة وكذلك(الواو)،(من) اسم موصول في محل نصب معطوف على ضمير الغائب مفعول أنجينا (معه) مثل السابق<sup>(۳)</sup>، (في الفلك) متعلّق بالصلة المحذوفة (٤٠).

جملة: «أنجيناه...» لا محلّ لها معطوفة على جملة قال ربّ... (٥).

(١٢٠) (ثم) حرف عطف (بعد) ظرف مبني على الضم في محلّ

<sup>(</sup>١) أو هو تمييز للموصول (من).

<sup>(</sup>٢)أو هي جواب شرط مقدّر أي : إن أردت إعانتي فافتح. .

<sup>(</sup>٣) في الآية السابقة (١١٨).

<sup>(</sup>٤) أو متعلَّق بحال من الضمير المفعول في (أنجيناه) وما عطف عليه.

<sup>(</sup>٥) في الآية (١١٧) من هذه السورة.

نصب متعلّق بـ (أغرقنا)...

وجملة : «أغرقنا. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة أنجيناه.

الصرف : (المشحون)، اسم مفعول من الثلاثيّ شحن، وزنه مفعول.

(الباقين)، جمع الباقي، اسم فاعل من (بقي) الثلاثي، ووزن الباقين الفاعين، فيه إعلال بالحذف أصله الباقيين ـ بياءين ـ التقي ساكنان حذفت إحداهما وهي لام الكلمة.

١٢١ \_ ١٢٢ \_ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْمَنْ ِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

الإعـــراب: مرّ إعراب الأيتين مفردات وجملًا(١).

١٣٥ - ١٣٥ - ﴿ كَذَّبَتْ عَادُّا لَمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ هُمْ أَخُوهُمْ هُودُ اللهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْعُلُكُمْ أَلَا نَتَقُونَ إِنِّي لَكُرْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَا تَقُواْ اللهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ عَلَيةً تَعْبُونَ وَيَخِدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَحُلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ فَا تَقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ وَآتَقُواْ اللّذِى أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ وَجَنَّنِ وَعَيُونِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ وَجَنَّنِ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ وَجَنَّنِ وَعُيُونٍ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾

<sup>(</sup>١) في الآيتين (٦٧، ٦٧) من هذه السورة.

الإعراب: (كذّبت عاد.. ربّ العالمين) آيات مرّ إعرابها، مفردات وجملًا (١).

(١٢٨) (الهمزة) للاستفهام التقريعيّ (بكلّ) متعلّق بـ (تبنون). وجملة : «تبنون...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «تعبشون...» في محلّ نصب حال من فاعل تبنون(٢).

(۱۲۹) (الواو) عاطفة، و(تتّخذون) متعدّ لواحد بمعنى تبنون، وفي معنى (لعلّكم) خلاف بين المفسّرين.

وجملة : «تتّخذون....» لا محلّ لها معطوفة على جملة تبنون.

وجملة : «لعلَّكم تخلدون . . » لا محلَّ لها في حكم التعليل (٣) .

وجملة : «تخلدون . . . » في محلّ رفع خبر لعلّ.

(١٣٠) (الواو) عاطفة (جبّارين) حال منصوبة من فاعل بطشتم.

وجملة : «بطشتم...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة : «بطشتم (الثانية)»لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

(١٣١) (فاتّقوا الله وأطيعون) مرّ إعرابها(ع) مفردات وجملًا.

(١٣٢) (الواو) عاطفة (بما) متعلّق بـ (أمدّكم)، والعائد محذوف.

وجملة : «اتّقوا الذي . » في محلّ جزم معطوفة على جملة اتّقوا الله .

وجملة : «أمدّكم. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

وجملة : «تعلمون..» لا محلّ لها صلة الموصول (ما).

<sup>(</sup>١) في الآيات (١٠٥ ـ ١٠٩) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) أو في محلّ نصب نعت لآية، والرابط مقدّر أي تعبثون بها.

<sup>(</sup>٣) يجوز أن تكون الجملة حالًا بمعنى راجين الخلود.

<sup>(</sup>٤) في الآية (١٠٨) من هذه السورة.

(١٣٣-١٣٣) (بأنعام) متعلّق بـ (أمدّكم) الثاني (الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة.

وجملة : «أمدّكم (الثانية)» لا محلّ لها بدل من جملة أمدّكم الأولى (١٣٥) (عليكم) متعلّق بـ(أخاف).

وجملة : «إنِّي أخاف....» لا محلَّ لها استئناف بيانيّ.

وجملة : «أخاف . . . . » في محلّ رفع خبر إنّ .

الصرف: (۱۲۸) تبنون: فيه إعلال بالحذف أصله تبنيون ـ بياء بعد النون ـ الضمّة إلى النون ـ الضمّة إلى النون ـ إعلال بالتسكين ـ ثمّ حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع واو الفاعل فأصبح تبنون، وزنه تفعون.

(ريع)، جمع ريعة وهو المكان المرتفع أو الطريق المنفرج في الحبل، وزنه فعل بكسر فسكون.

بفتح الميم أو ضمّها وفتح اللام أو ضمّها وهو من نوع اسم المكان... ووزن مصانع أيضاً ووزن مصانع مفاعل بفتح الميم وكسر العين... والمصانع أيضاً الحصون.

### الفوائد

١ \_ إذ قال لهم أخوهم هود:

في قوله تعالى: الخوهم هود لفتة كريمة، تشير إلى أن الرسول أو النبي يكون من أوساط القوم المرسل إليهم، فليس هو جباراً من جبابرتهم، ولا هو ملك من ملائكة السهاء، وإنها هو عبد من عباد الله، قد اختاره لتأدية رسالته لفئة من خلقه، فهو يشاركهم في سائر شؤونهم البشرية، ويختص بالوحي ينزل عليه ويؤمر بتبليغه، فهو أخوهم على كل حال.

٢ ـ عندما يكون البدل اسماً والمبدل منه اسم استفهام أو اسم شرط، وجب أن يسبق البدل همزة الاستفهام أو «إن» الشرطية، نحو: كم رجالك أعشرون أم ثلاثون. ويسميه النحاة بدل تفصيل. وهو ينحصر في البدل المطابق، نحو من جاءك أزيد أم عمرو، ونحو:

«من يجتهد إن علي أو خالد فأكرمه » فمن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، والجملة بعده خبره،وإن حرف شرط لاعمل لها هنا، لأنه أي بها لإيضاح المعنى وليس للعمل،وعلى بدل من الضمير المستتر في يجتهد،وخالد معطوف على على، وجملة فأكرمه في محل جزم جواب الشرط.

ونحو: حيثها تنتظر في المدرسة وإن في الدار أوافك. فتبصَّر وأرجو لك الهداية إلى الصواب.

آثَوَّ عَلَيْنَ آ أُوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ اللَّوَ عَلَيْنَ آ أُوعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَلَا آ إِلَّا خُلُقُ ٱ لَأُوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَلَا آ إِلَّا خُلُقُ ٱ لَأُوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾

الإعسراب: (سواء) خبر مقدّم مرفوع (علينا) متعلّق بسواء(١)، (الهمزة) حرف مصدريّ للتسوية (أم) حرف عطف معادل للهمزة (من الواعظين) متعلّق بمحذوف خبر تكن.

والمصدر المؤوّل (أوعظت. .) في محلّ رفع مبتدأ مؤخّر أي : وعظك سواء علينا أم عدم وعظك.

جملة : قالوا....» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «(وعظك)سواء. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «وعظت...» لا محل لها صلة الموصول الحرفي (الهمزة).

<sup>(</sup>١) أو بمحذوف نعت لسواء .

وجملة : «لم تكن من الواعظين..» لا محل لها معطوفة على جملة وعظت.

(١٣٧) (إن) حرف نفي (إلا) أداة حصر (خلق) خبر المبتدأ هذا.... وجملة: «إن هذا إلاّ خلق...» لا محلّ لها تعليليّة.

(۱۳۸) (الواو) عاطفة (ما) نافية عاملة عمل ليس (معذّبين) مجرور لفظاً منصوب محلّا خبر ما، وعلامة الجرّ الياء.

وجملة : «ما نحن بمعذَّبين» لا محلَّ لها معطوفة على التعليليّة.

الصرف : (الواعظين): جمع الواعظ، اسم فاعل من الثلاثي وعظ باب ضرب، وزنه فاعل.

(خلق): اسم بمعنى طبيعة المرء وشيمته، وزنه فعل بضمّتين.

(معذّبين): جمع معذّب، اسم مفعول من الرباعيّ عـذّب، وزنه مفعّل بضمّ الميم وفتح العين المشدّدة.

١٣٩ – ١٤٠ – ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَنَهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْرَهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

الإعسراب: (الفاء) استئنافيّة، والثانية عاطفة (إنّ في ذلك.... العزيز الرحيم) مـرَّ إعرابها(١).

جملة : «كذِّبوه . . . . » لا محلِّ لها استئنافيّة .

وجملة : «أهلكناهم. . . » لامحلّ لها معطوفة على جملة كذبوه .

<sup>(</sup>١) مفردات وجملًا، في الآيتين (٦٨،٦٧) من هذه السورة.

مالِحٌ أَلا نَتَقُونَ إِنِّى لَكُرْ رَسُولٌ أَمِنٌ فَا تَقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْعَلُكُرُ صَلِحٌ أَلا نَتَقُونَ إِنِّى لَكُرْ رَسُولٌ أَمِنٌ فَا تَقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْعَلُكُرُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَلْمِينَ أَتُدَرَّ كُونَ فِي مَاهَلُهُنَا عَامِنِينَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَلْمِينَ أَتُدَرَّ كُونَ فِي مَاهَلُهُنَا عَامِنِينَ فَي جَنَّنِ وَعُيُونِ وَزُرُوعٍ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَغْتُونَ مِنَ الْجُبَالِ بُيُوتًا فِي جَنَّنِ وَعُيُونِ وَزُرُوعٍ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَغْتُونَ مِنَ الْجُبَالِ بُيُوتًا فَي جَنَّنِ وَعُيُونِ وَزُرُوعٍ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَغْتُونَ مِنَ الْجُبَالِ بُيُوتًا فَلَا تَقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّه

الإعسراب : (كذّبت ثمود... ربّ العالمين) مرّ إعراب نظيرها(١) مفردات وجملًا.

(١٤٦) (الهمزة) للاستفهام التقريعيّ، و(الواو) في (تتركون) نائب الفاعل (في ما) متعلّق بـ(تتركون)، (ههنا) اسم إشارة مبنيّ، مسبوق بحرف التنبيه، في محلّ نصب ظرف مكان متعلّق بمحذوف صلة ما (آمنين) حال منصوبة من نائب الفاعل.

وجملة : «تتركون...» لا محل لها استئناف في حيّز القول السابق.

(١٤٧) ( في جنّات) متعلّق بما تعلّق به الموصول ما، لأنه بدل منه بإعادة الجارّ.

(١٤٨) وجملة : «طلعها هضيم . . . » في محلّ جرّ نعت لنخل .

<sup>(</sup>١) في الأيات (١٠٥ ـ ١٠٩) من/هذه السورة.

(۱٤۹) (من الجبال) متعلّق بـ (تنحتون) بتضمینه معنی تتّخـ ذون (۱٬۱۰) (فارهین) حال منصوبة من فاعل تنحتون.

وجملة : تنحتون . . .» لا محلّ لها معطوفة على جملة تتركون .

(١٥٠) (فاتّقوا الله وأطيعون) مرّ إعرابها ٢٠٠ فردات وجملًا. .

(١٠١) (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة، وعلامة الجزم في (تطيعوا) حذف النون.. والواو فاعل.

وجملة : «لا تطيعوا....» معطوفة على جملة اتّقوا....

(١٥٢) (الذين) اسم موصول في محلّ جرّ نعت للمسرفين (في الأرض) متعلّق بـ (يفسدون) (٣)، (لا) نافية.

وجملة : «يفسدون . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : «لا يصلحون. . » لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.

الصرف : (١٤٨) هضيم: صفة مشتقّة من الثلاثيّ هضم باب فرح أي رقّ ولان، وزنه فعيل بمعنى مفعول.

(1٤٩) فارهين : جمع فاره من الثلاثيّ فره بمعنى حذق ومهر باب كرم، اسم فاعل وزنه فاعل.

### البلاغة

١- المجاز: في قوله تعالى «ولاتطيعوا أمر المسرفين».

نسبة الإطاعة إلى الأمر مجاز،وهي للآمر حقيقة.وفي ذلك من المبالغة مالايخفى ويجوز أن تكون الاطاعة مستعارة للامتثال، لما بينها من الشبه في الإفضاء إلى

<sup>(</sup>١) أو (من) بمعنى في .

<sup>(</sup>٢) في الآية (١٠٨) من السورة.

<sup>(</sup>٣) أو متعلق بحال من فاعل يفسدون.

فعل ماأمر به،أو مجازاً مرسلًا عنه للزومه له.

الإرداف: في قوله تعالى «الذين يفسدون في الأرض ولايصلحون».

لما كان «يفسدون» لاينافي إصلاحهم أحياناً أردف بقوله تعالى «ولايصلحون» لبيان كمال إفسادهم وأنه لم يخالطه إصلاح أصلاً.

١٥٣ – ١٥٤ – ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْكُنَ فَأَتِ إِلَّا بَشَرٌ مِنْ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ مِثْلُنَا فَأْتِ بِئَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾

الإعسراب : (إنّما)كافّة ومكفوفة (من المسحّرين) متعلّق بخبر المبتدأ أنت.

جملة : «قالوا....» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «أنت من المسحّرين. . » في محلّ نصب مقول القول.

(۱۰٤) (ما) نافية (إلا) للحصر (مثلنا) نعت لبشر مرفوع (١) (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (بآية) متعلّق بـ(اثت) (كنت) فعل ماض ناقص ناسخ ـ في محلّ جزم فعل الشرط (من الصادقين) متعلّق بخبر كنت.

وجملة : «ما أنت إلّا بشر...» لا محلّ لها استئناف في حيّز القول (٢).

وجملة : «ائت. . . . » في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي : إن كنت صادقاً فأت بآية .

وجملة : « إن كنت من الصادقين» لا محلّ لها تفسيريّة. . وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله .

<sup>(</sup>١) (مثلنا) لم يزد بالإضافة تعريفاً.

<sup>(</sup>٢) أو بدل من جملة مقول القول.

الصرف : (المسحّرين)، جمع المسحّر، اسم مفعول من الرباعيّ سحّر، وزنه مفعّل بضمّ الميم وفتح العين المشدّدة

١٥٥ \_ ١٥٦ \_ ﴿ قَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾

الإعراب : (لها) متعلّق بمحذوف خبر مقدّم للمبتدأ (شرب) الأول (الواو) عاطفة (لكم) مثل لها والمبتدأ (شرب) الثاني.

جملة : «قال. ..» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «هذه ناقة . . . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «لها شرب. . . » في محلّ رفع نعت لناقة.

وجملة: «لكم شرب...» في محلّ رفع معطوفة على جملة لها شرب(١).

(١٥٦)(الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (بسوء) متعلّق بـ (تمسّوها) بمعنى تنالوها (الفاء) فاء السببيّة (يأخذكم) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببيّة، (عذاب) الفاعل...

وجملة : «لا تمسّوها . . . » لا محلّ لها معطوفة على استئناف مقدّر في حيّز القول أي : لا تزاحموها في وقت شربها ولا تمسّوها . . .

الصرف: (شرب)، اسم للماء المشروب أو لنصيب منه، وزنه فعل بكسر فسكون.

<sup>(</sup>١) والرابط مقدّر أي لكم شرب من دونها. . ويجوز أن تكون الجملة استئنافيّة من غير الرابط، أو اعتراضيّة.

١٥٧ - ١٥٩ - ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

الإعسراب: (الفاء) استئنافيّة، والثانية عاطفة.

جملة : «عقروهـــا...» لا محلَّ لها استئنافيَّة.

وجملة : «أصبحوا. . . . » لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

(١٥٨ ـ ١٥٩) (الفاء) عاطفة (إنّ في ذلك... العزيز الرحيم) مرّ إعرابهما (١) مفردات وجملًا.

وجملة : «أخذهم العذاب...» لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

### الفوائد

ـ قصة ناقة صالح وعقرها:

ذكر القرطبي مايلي:

أوحى الله إلى صالح،أن قومك سيعقرون ناقتك، فقال لهم ذلك، فقالوا: ماكنا لنفعل، فقال لهم صالح: إنه سيولد في شهركم هذا غلام يعقرها، ويكون هلاككم على يديه، فقالوا: لا يولد في هذا الشهر ذكر إلا قتلناه، فولد لتسعة منهم في ذلك الشهر، فذبحوا أبناء هم، ثم ولد للعاشر، فأبى أن يذبح ابنه، وكان لم يولد له من قبل، فكان ابن العاشر أزرق أحمر، فنبت نباتاً سريعاً فكان إذا مرَّ بالتسعة قالوا: لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا قبل هذا. وغضب التسعة على صالح، لأنه كان سبباً لقتلهم أبناء هم، فتعصبوا، أو تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، فقالوا: نخرج إلى سفر، فيرى الناس سفرنا، فنكون في غار، حتى إذا كان الليل، وخرج صالح إلى مسجده، أتيناه فقتلناه، ثم قلنا؛

<sup>(</sup>١) في الأيتين (٣٧، ٦٨)، من هذه السورة.

ماشهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، فيصدقونناويعلمون أنا قد خرجنا إلى سفر، وكان صالح لاينام معهم في القرية، بل كان ينام في المسجد، فإذا أصبح أتاهم فوعظهم. فلما دخلوا الغار أرادوا أن يخرجوا، فسقط عليهم الغار فقتلهم، فرأى ذلك الناس ممن كان قد اطلع على ذلك، فصاحوا في القرية: ياعباد الله، أمارضي صالح أن أمر بقتلهم أولادهم حتى قتلهم، فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة.

وروي أن مسطعاً، ألجاً الناقة إلى مضيق في شعب، فرماها بسهم، فأصاب رجلها فسقطت، ثم ضربها قدار، وقيل: إنه قال لا أعقرها حتى يرضوا أجمعين، فكانوا يدخلون على المرأة في خدرها فيقولون: أترضين؟ فتقول: نعم، وكذلك صبيانهم.

ولذلك ضرب بـ «قدار» المثل في الشؤم. وفي ذلك يقول زهير:

وماهو عنها بالحديث المرجم وتضر إذا ضريت موها فتضرم وتلقح كشافاً ثم تنتج فتتئم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم

وماالحرب إلا ماعامتم وذقتم متى تبعثوها ذميمة فتعرككم عرك الرحى بثفالها فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم

أي أنها تلدكم أبناء، كل واحد منهم يضاهي في الشؤم عاقر الناقة قدار بن سالف. وكان من حق زهير أن يقول: كأحمر ثمود ولكنه قال: كأحمر عادٍ. وبذلك جانبه الصواب، وجلً من لا يخطىء.

١٦٠ - ١٦٦ - ١٦٦ - ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَنُحُوهُمْ لُوطً الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَنُحُوهُمْ لُوطً اللّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَلا نَتَقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ فَا تَقُواْ ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ يَ إِلّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ أَتَا تُونَ ٱللّٰذِكُوانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ أَتَا تُونَ ٱللّٰذِكُوانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَحَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزُواجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ وتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَحِكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزُواجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾

الإعسراب: «(كذّبت قوم لوط. على ربّ العالمين) مرّ إعراب نظيرها (١) مفردات وجملاً...

(١٦٥)(الهمزة )للاستفهام الإنكاريّ التقريعيّ (من العالمين) متعلّق بحال من الذكران...

وجملة : «تأتـون...» لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

(١٦٦) (الواو) عاطفة (ما) اسم موصول في محلّ نصب مفعول به (لكم) متعلّق بـ (خلق)، (من أزواجكم) متعلّق بحال من العائد المقدّر<sup>(۱)</sup>، (بـل) للإضراب الانتقاليّ (قـوم) خبر مرفوع (عـادون) نعت لقـوم مرفوع...

وجملة: «تذرون...» لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة تأتون. وجملة: «خلق لكم ربّكم..» لا محلّ لها صلة الموصول (ما). وجملة: «أنتم قوم...» لا محلّ لها استئنافيّة.

الصرف : (١٦٥) الذكران: جمع الذكر، اسم لما هو ضدّ الأنثى، وزنه فعل بفتحتين، ووزن الذكران فعلان بضمّ فسكون، وثمّة جموع أخرى هي ذكور بضمّ الذال وذكارة بكسر الذال.

(١٦٦) عادون : فيه إعلال بالحذف أصله عاديون ـ بياء قبل الواو ـ استثقلت الضمّة على الياء فسكّنت ونقلت حركتها إلى الدال قبلها. . ثمّ حذفت لالتقائها ساكنة مع الواو فأصبح عادون زنة فاعون (١٧٣ ـ البقرة).

<sup>(</sup>١) في الأيات (١٠٥\_ ١٠٩)، من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) أو تمييز للموصول (ما).

### البلاغة

الابهام: في قوله تعالى «ماخلق لكم».

وقد أراد به أقبالهن ، وفي ذلك مراعاة للحشمة والتصون.و «من» تحتمل البيان، وتحتمل البيان، وتحتمل التبعيض

١٦٧ \_ ﴿ قَالُواْ لَيِن لَّرْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾ الإعـراب: مرّ إعراب نظيرها مفردات وجملًا(١).

۱۶۸ – ۱۹۹ – ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مَّا يَعْمَلُونَ ﴾

وجملة : «إنّي . . . من القالين» في محلّ نصب مقول القول.

(١٦٩) (ربّ) منادى مضاف منصوب، وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف، و(الياء) المحذوفة مضاف إليه، و(النون) في (نجّني) نون الوقاية (أهلي) معطوف على الضمير الياء في (نجّني) بالواو، منصوب، وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على ما قبل الياء، و(الياء) مضاف إليه (ما) حرف مصدريّ (٣).

<sup>(</sup>١) في الآية (١١٦) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) النحاة يجعلون التعليق في خبر محذوف تقديره قال ـ بتنوين اللام ـ و(من القالين) هو نعت للخبر المحذوف، بدعوى أن صلة (ال) الموصول لا تعمل في ما قبل الموصول..

<sup>(</sup>٣) أو اسم موصول في محلّ جرّ والعائد محذوف.

والمصدر المؤوّل (ما يعملون) في محلّ جرّ بـ(من) متعلّق بـ(نجني).

وجملة : «ربّ». . . لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.

وجملة : «نجني . . . » لا محلّ لها جواب النداء .

وجملة : «يعملون» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).

الصرف: (القالين)، جمع القالي، اسم فاعل من الثلاثيّ قلى ـ أي أبغض ـ وفي (القالين) إعلال بالحذف أصله القاليين ـ بياءين ساكنتين ـ حذفت إحداهما ـ لام الكلمة ـ وبقيت علامة الإعراب، وزنه الفاعين.

١٧٠ – ١٧٥ – ﴿ فَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ إِلَّا عُجُوزًا فِي ٱلْغَدِيرِينَ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخِرِينَ إِنَّا عُكَيْمِ مَطَرًّا فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَالِكَ وَمَّرْنَا ٱلْآخِرِينَ وَأَمْطَرُ نَا عَلَيْهِم مَّطَرًّا فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتُ وَمَا كَانَ أَكْرُهُم مُّ وَمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ لَا يَتُ وَمَا كَانَ أَكْرُهُم مُّ وَمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

الإعراب: (الفاء) استئنافيّة (أهله) معطوف على ضمير الغائب في (نجّيناه) بالواو، منصوب (أجمعين) توكيد منصوب ، وعلامة النصب الياء.

جملة : «نجّيناه . . . . » لا محلّ لها استئنافيّة .

(۱۷۱) (إلا) أداة استثناء (عجوزاً) منصوب على الاستثناء (في الغابرين) متعلق بنعت لـ(عجوزاً).

<sup>(</sup>١) أو مفعول مطلق إن قصد به المصدر.

(١٧٢) وجملة : «دمّرنا...» لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

(۱۷۳) (الواو) عاطفة (عليهم) متعلّق بـ (أمطرنا)، (مطراً) مفعول به منصوب (۱۷۳) (الفاء) عاطفة (ساء) فعل ماض لإنشاء الذمّ (مطر) فاعل فعل الذمّ مرفوع. والمخصوص بالذم محذوف تقديره مطرهم.

وجملة : «أمطرنا....» لا محلّ لها معطوفة على جملة دمّرنا.

وجملة : « ساء مطر المنذرين» لا محلّ لها معطوفة على جملة أمطرنا.

(١٧٤ ـ ١٧٥) (إنّ في ذلك . . . . العزيز الرحيم) مرّ إعرابهما(٢)

### الفوائد

ـ ساء مطر المنذرين:

أشرنا فيها سبق إلى أن أفعال المدح ثلاثة:نعم، وحبُّ، وحبدًا.

وأن أفعال الذم ثلاثة أيضاً،وهي:

بئس، وساء، و لاحبذا.

ونزيد على ذلك أن جمل هذه الأفعال إنشائية وليست خبرية. وهذه الأفعال الانتصرف، لأنها لاتتضمن معنى الحدث الذي يلازم التصرف.

- ملاحظة: حبذا فعل مركب من «حبُّ» و «ذا» اسم إشارة.

-ملاحظة ثانية يتقدم التمييز على المخصوص بالذم نحو:

ألا حبــذا قومــاً سليم فإنهم وفوا وتواصوا بالإعـانـة والصـبر ويجوز تأخيره عن نحو:

حبذا الصبر شيمة لامرىء رام مباراة مولع بالمغاني مرحظة ثالثة: «ذا» الكائنة في «حبذا» تلتزم الإفراد والتذكير وإن كان

<sup>(</sup>١) أو مفعول مطلق إن قصد به المصدر.

<sup>(</sup>٢) في الآيتين (٦٧ ، ٦٨) من هذه السورة.

المخصوص غير ذلك ويجب أن نراعي في تمييز هذا الباب خمسة أمور: للإيجاز نحيلك على المطولات من كتب النحو.

ويمكن أن نقدر التمييز في الآية التي نحن بصددها فنقول «ساء مطراً مطرً المنذرين» ويمكن غير ذلك فتأمل واختر . . .

1٧٦ - ١٧٦ - ﴿ كُذَّبَ أَصْحَابُ لَعَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَا نَتَقُونَ إِنِي لَكُوْ رَسُولُ أَمِينٌ فَا تَقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْعَلُكُو اللّهَ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَى رَبِ الْعَالَمِينَ أُوفُواْ الْكَيْلَ وَلَا عَلَيْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَى رَبِ الْعَالَمِينَ أُوفُواْ الْكَيْلَ وَلَا تَحْسُواْ تَكُونُواْ مِنَ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُواْ لَنَاسَ أَشْبَآءَهُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَا تَقُواْ الّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجَبِيدَ فَي اللّهُ وَلَا تَعْتُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَا تَقُواْ الّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجَبِيدَ ﴾

الإعسراب: (كذّب أصحاب... على ربّ العالمين) مرّ إعراب نظيرها مفردات وجملًا(١).

(١٨١) (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (من المخسرين) متعلّق بخبر تكونوا .

وجملة : «أوفوا. . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ<sup>(٢)</sup>.

وجملة: «لا تكونوا...» لا محل لها معطوفة على جملة أوفوا....

<sup>(</sup>١) في الأيات (١٠٥ - ١٠٩) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) أو استئناف في حيّز القول.

(۱۸۲) (الواو) عاطفة (بالقسطاس) متعلّق بحال من فاعل زنوا أي متلبسين بالقسطاس

وجملة : «زنو . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة أوفوا . .

(۱۸۳) (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (أشياءهم) مفعول به ثان منصوب (لا تعثوا) مثل لا تبخسوا (في الأرض) متعلّق بـ (تعثوا)، (مفسدين) حال منصوبة مؤكّدة لمعنى عاملها.

وجملة : «لا تبخسوا...» لا محلّ لها معطوفة على جملة أوفوا..

وجملة : «لا تعثوا...» لا محل لها معطوفة على جملة أوفوا....

(الجبلة) معطوف بالواو، على ضمير الخطاب المفعول منصوب، (الأولين) نعت للجبلة منصوب مثله وعلامة النصب الياء.

وجملة: «اتّقوا...» لا محلّ لها معطوفة على أوفوا... وجملة: «خلقكم...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

الصرف : (المخسرين)، جمع المخسر، اسم فاعل من الرباعي أخسر، وزنه مفعل بضم الميم وكسر العين.

(الجبلة)، اسم بمعنى الخلائق والأمم مأخوذ من الجبل لشدّتهم، وزنه فعلّة بكسر الفاء والعين وفتح اللام المشدّدة، وثمّة لغات أخرى في لفظها.

الفوائد الأيكة فيها قراءتان:

أ ـ الأيكة:وهي الشجر الملتف أو الغيضة.

ب ـ ليكة: وهي اسم القرية التي سكنها قوم شعيب.

وعلى ذلك الأيكة التي هي الغيضة أو الشجر الملتف بعضه على بعض نذكر بعض ماقاله الشعراء: في الأيك وحمامه الصادح على أفنانه.قال أحدهم:

وأنشد الرياشي لأحدهم:

دعوت فوق أفنان من الأيك موهنا فهاجت عقابيل الهوى إذ ترنمت بكت بجفون دمعها غير ذارف وقال عوف بن محلَّم:

ألا ياحمام الأيك إلىفك حاضر أفــق لاتــنــح من غير شيء فإنــني ولوعاً فشطت غربة دار زينب

أيبكي حمام الأيك من فقد إلف وأصبر عنها إني لصبور

مطوقة ورقاء في إثر آلف وشبت ضرام الشوق تحت الشراسف وأغرت جفوني بالمدموع الذوارف

وغصنك ميّاد ففيم تنوح بكيت زماناً والفؤاد صحيح فهما أنما أبكم والفؤاد جريح

١٨٥ – ١٨٧ – ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ ۗ مِّثُلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَندبينَ فَأَسْقطْ عَلَيْنَا كِسَفًّا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدقينَ ﴾

الإعراب : (قالوا إنّما. . . المسحّرين) مرّ إعرابها مفردات وجملًا(١)، (ما أنت. . مثلنا) مرّ إعرابها(٢). (إن) مخففة من الثقيلة مهملة (۱ (اللام) هي الفارقة (من الكاذبين) متعلّق بمحذوف مفعول به

<sup>(1)</sup> فِي الآية (١٥٣) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) في الآية (١٥٤) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٣) إذا دخلت (إن) المخفَّفة على جملة فعلية \_ والفعل ناسخ \_ وجب إهمالها.

ثان عامله نظنك.

وجملة : «إن نظنك لمن الكاذبين» في محل نصب معطوفة على جملة مقول القول.

(۱۸۷) (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (علينا) متعلّق بـ(أسقط)، (من السماء) متعلّق بنعت لـ(كسفا)، (إن كنت من الصادقين) مرّ إعرابها (١).

وجملة : «أسقط . . . » في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي : إن كنت صادقاً فأسقط .

وجملة : «كنت من الصادقين..» لا محلّ لها تفسيريّة.. وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله.

١٨٨ - ﴿ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ مِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

الإعسراب : (ما) حرف مصدري (٢). والمصدر المؤوّل (ما تعملون) في محلّ جرّ بالباء متعلّق بـ(أعلم).

جملة : «قال . . |» لا محلّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة : «ربّي أعلم . . . » في محلّ نصب مقول القول .

وجملة : «تعملون...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).

١٩٩ - ١٩١ - ١٩٩ - ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظَّلَةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظَّلَةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ مَظْمِينِ وَإِنَّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هَدُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

<sup>(</sup>١) في الآية (١٥٤) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) و اسم موصول في محلّ جرّ والعائد محذوف أي تعملونه.

الإعسراب: (الفاء) استئنافيّة، والثانية عاطفة، واسم (كان) ضمير مستتر يعود على عذاب يوم الظلّة...

وجملة : «كذَّبوه...» لا محلِّ لها استئنافيَّة.

وجملة : «أخذهم عذاب. . . » لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

وجملة : «إنَّه كان عذاب. . . . » لا محلِّ لها استئناف بيانيّ .

(إنّ في ذلك. . العزيز الرحيم) مرّ إعرابهما مفردات وجملًا(١).

١٩٧ - ١٩٩ - ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى اللَّهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللْمُولُولُ اللَّهُ اللللْمُولُولُ الللْمُولِلْمُ ال

الإعسراب: (الواو) استئنافيّة (اللام) هي المزحلقة للتوكيد.. والضمير في (إنّه) يعود على القرآن الكريم.

جملة : «إنّه لتنزيل. . . » لا محلّ لها استئنافيّة .

(١٩٣) (به) متعلّق بحال من الروح أي متلبّساً به، والعامل فيها نزل... وجملة : «نزل به الروح..» في محلّ رفع خبر ثان لـ (إنّ) ".

(۱۹۱ـ ۱۹۵) (على قلبك) متعلّق بـ (نزل)، (اللام) تعليليّة (تكون) مضارع ناقص ـ ناسخ ـ منصوب بأن مضمرة بعد اللام (من المنذرين) متعلّق بخبر

<sup>(</sup>١) في الآيتين (٦٧ ، ٦٨) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) أو لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

تكون (بلسان) متعلّق ـــ(نزل)(١) ، (مبين) نعت ثان للسان مجرور.

والمصدر المؤوّل أن تكون في محلّ جرّ باللام متعلّق بـ(نزل).

وجملة : «تكون . . . » لا محل لها صلة الموصول الحرفي (أن) المضمر

(١٩٦) (الواو) عاطفة (اللام) مزحلقة للتوكيد (في زبر) متعلّق بخبر إنّ. وجملة : «إنّه لفي زبرر...» لا محلّ لها معطوفة على جملة إنّه لتنزيل...

(١٩٧) (الهمزة) الاستفهام التوبيخيّ التقريعيّ (الواو) عاطفة (لهم) متعلّق بحال من آية (آية) خبر يكن منصوب (أن) حرف مصدريّ ونصب...

والمصدر المؤوّل (أن يعلمه علماء. :) في محلّ رفع اسم يكن.

وجملة : « لم يكن...» لا محلّ لها معطوفة على جملة إنّه لفي زبر.

وجملة : «يعلمه علماء...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

(۱۹۸) (الواو) عاطفة (لو) حرف شرط غير جازم ـ امتناع لامتناع ـ (على بعض) متعلّق بـ (نزّلناه). .

وجملة : «لو نزّلناه . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة لم يكن لهم آية .

(١٩٩) (الفاء) عاطفة (عليهم) متعلّق به (قرأه)، (ما) نافية (به) متعلّق بمؤ منين الخبر.

(١) أو متعلّق بالمنذرين. . وأجاز العكبري جعله بدلًا من (به) بإعادة الجارّ أي ناطقاً باللغة العربيّة. وجملة : «قرأه عليهم...» لا محلّ لها معطوفة على جملة نزّلناه.

وجملة : «ما كانوا به مؤمنين» لا محلّ لها جواب شرط غير جازم (لو).

الصرف : (١٩٢) تنزيل: مصدر بمعنى اسم المفعول أي المنزل، وزنه تفعيل.

(١٩٥) عربيّ: اسم منسوب إلى عرب ـ اسم جنس جمعيّ ـ وزنه فعليّ بفتح الفاء والعين.

(١٩٨) الأعجمين: جمع الأعجم وهو مخفّف من الأعجميّ ـ بياء النسب ـ اسم لمن لا يتكلّم العربيّة، فهو وصف على وزن أفعل ومؤنّثه عجماء، وقياس جمعه عجم بضمّ فسكون، وجُمع جمعَ السالم نظراً لأصله في النسب، وهو من عجم يعجم باب كرم،كان في لسانه لكنة.

٢٠٠ - ٢٠٣ - ﴿ كَذَالِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَنَى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُواْ هَلْ نَعْنُ مُنظَرُونَ ﴾ نَعْنُ مُنظَرُونَ ﴾

الإعسراب: (كذلك) متعلّق بمحذوف مفعول مطلق عامله سلكناه، والضمير الغائب في الفعل يعود على القرآن الكريم بحذف مضاف أي: سلكنا تكذيبه (في قلوب) متعلّق بـ(سلكناه).

جملة : «سلكناه. . . » لا محلّ لها استئنافيّة .

(۲۰۱) (لا) نافیة (به) متعلّق بـ(یؤمنون)، (حتّی) حرف غایة وجرّ (یروا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتّی .

والمصدر المؤوّل (أن يروا...) في محلّ جرّ بـ(حتّى) متعلّق

بـ (يؤمنون) المنفي.

وجملة : « لا يؤ منون . . » في محل نصب حال من المجرمين أو من الهاء .

وجملة : «يروا. ..» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.

(۲۰۲) (الفاء) عاطفة (يأتيهم) مضارع منصوب معطوف على (يروا)، (بغتة) مصدر في موضع الحال(١) أي: مباغتاً (الواو) واو الحال (لا) نافية...

وجملة : «يأتيهم . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة يروا.

وجملة : «هم لا يشعرون..» في محلّ نصب حال.

وجملة : « لا يشعرون» في محلّ رفع خبر المبتدأ (هم).

(۲۰۳)(الفاء)عاطفة (يقولوا) مضارع منصوب معطوف على يأتيهم، وعلامة النصب حذف النون. و(الواو) فاعل (هل) حرف استفهام بمعنى التحسر أو الطمع في المحال . . .

وجملة : «يقولوا . . » لا محل لها معطوفة على جملة يأتيهم.

وجملة : «هل نحن منظرون..» في محلّ نصب مقول القول.

### الفوائد

ـ شروط جمع المذكر السالم:

يشترط له ثلاثة شراوط:

أ ـ أن لاتلحقه تاء التأنيث، فلا يجمع هذا الجمع من الأسماء مثل: طلحة، ولامن الصفات نحو علَّمة الئلا يجتمع فيهما علامتا التأنيث والتذكير، وهما النقيضان . .

(١) أو مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه ملاقيه في المعنى أي يبغتهم بغتة أو هو نوعه أي إتيان المباغتة. ب \_ أن يكون لمذكر، فلا يجمع هذا الجمع من الأسماء علم المؤنث، نحو زينب، ولا صفة المؤنث نحو حائض.

ج \_ أن يكون عاقلًا لأن هذا الجمع مخصوص بالعقلاء وفلا يجمع نحو «شوشو علماً لكلب و«سابق»صفة لفرس وأن لا يكون مركباً تركيباً مزجياً ولا إسنادياً وفيه بعض التفصيلات تجاوزناها بغية الإيجاز ومراعاة لخطة الكتاب .

## ٢٠٤ - ﴿ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾

الإعراب: (الهمزة) للاستفهام التوبيخي (الفاء) عاطفة (بعذابنا) متعلّق بريستعجلون).

جملة : «يستعجلون» لا محل لها معطوفة على استئناف مقدّر أي : أيغفلون عن حالهم من طلب الإنظار فيستعجلون بعذابنا.

٢٠٥ - ٢٠٧ - ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوَدُّونَ مَا أَغُنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴾

الإعسراب: (الهمزة) للاستفهام (الفاء) استئنافيّة (متّعناهم) فعل ماض مبنيّ في محلّ جزم فعل الشرط (سنين) ظرف زمان منصوب متعلّق برمتّعناهم)، وعلامة النصب الياء فهو ملحق بجمع المذكّر.

جملة : «رأيت...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «متّعناهم...» لا محلّ لها اعتراضيّة. . وجواب الشرط محذوف دلّ عليه الاستفهام الآتي أي : لم يغن عنهم تمتّعهم . .

(٢٠٦) (ما) اسم موصول مبني في محلّ رفع فاعل جاءهم(١١)،و(الواو)

<sup>(</sup>١) وهو أيضاً مفعول رأيت على التنازع.

في (يوعدون) نائب الفاعل.

وجملة : «جاءهم ما كانوا...» لا محل لها معطوفة على جملة متعناهم.

وجملة : «كانوا يوعدون» لا محلّ لها صلة الموصول (ما).

وجملة : «يـوعدون...» في محـل نصب خبر كانوا، والعـائـد محذوف.

(۲۰۷) (ما) الأول اسم استفهام مبني في محلّ نصب مفعول به عامله أغنى وهو للإنكار والنفي (۱)، (عنهم) متعلّق بـ(أغنى)، (ما)حرف مصدريّ (۲) والواو في (يمتّعون) نائب الفاعل.

والمصدر المؤوّل (ما كانوا. .) في محلّ رفع فاعل أغنى . .

وجملة : «أغنى . . . » في محل نصب مفعول به ثان لفعل رأيت بمعنى أخبرنى .

وجملة : «كانوا...» لا محل لها صلة الموصول الحرفي (ما).

وجملة : «يمتّعـون . . . » في محلّ نصب خبر كانوا .

۲۰۸ – ۲۰۹ – ﴿ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَكَىٰ وَمَا كُنَّا ظَيْلِينَ ﴾

الإعسراب: (الواو) استئنافيّة (ما) نافية (قرية) مجرور لفظاً منصوب محلًا مفعول به (إلا) للحصر (لها) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ (منذرون). جملة: «ما أهلكنا...» لا محلّ لها استئنافيّة.

(١) هذا إذا كان دالًا على شيء، وهو في محل نصب مفعول مطلق إن دلّ على مصدر بمعنى الإغناء.

(٢) أو اسم موصول في محلِّ رفع فاعل، والعائد محذوف أي يمتَّعونه.

وجملة : «لها منذرون..» في محلّ نصب حال من قرية \_ أو نعت لها \_

(۲۰۹) (ذكرى) مفعول لأجله عامله منذرون (۱۱)، (الواو) عاطفة ـ أو حاليّة ـ (ما) نافية.

وجملة : «ما كنّا ظالمين» معطوفة على جملة لها منذرون أو حاليّة من الضمير في (لها).

٢١٠ - ٢١٢ - وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمُ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُ ولُونَ

الإعراب : (الواو) استئنافيّة (ما) نافية (به) متعلّق بـ(تنزّلت)(٢).

جملة : «ما تنزّلت به الشياطين..» لا محلّ لها استئنافيّة.

(۲۱۱) (الواو) عاطفة (ما) نافية، وفاعل (ينبغي) ضمير مستتر يعود على كتاب الله الحكيم أي ليس من مطلبهم ومبتغاهم (لهم) متعلّق برينبغي)، (الواو) عاطفة (ما) مثل الأولى.

وجملة : « ما ينبغي . . . » لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

وجملة : « ما يستطيعون...» لا محل لها معطوفة على الاستئنافيّة.

(٢١٢) (عن السمع) متعلّق بـ(معزولون)، (اللام) المزحلقة للتوكيد. وجملة : «إنّهم. لمعزولون . » لا محلّ لها تعليليّة.

<sup>(</sup>١) يجوز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف تقديره هذه ذكرى، والجملة اعتراضيّة.

<sup>(</sup>٢) والضمير في (به) يعود على القرآن الكريم.

الصرف : (معزولون)، جمع معزول، اسم مفعول من الثلاثي عزل، وزنه مفعول.

٢١٣ - ٢٢٠ - ﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهُا ءَانَوَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّ بِينَ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُعَذَّ بِينَ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيّ مِنَ مِنَا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيّ مِنْ تَقُومُ وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ مُوالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

الإعراب: (الفاء) استئنافيّة (لا) ناهية جازمة (مع) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف حال من (إلهاً)، ومنع (آخر) من التنوين لأنه صفة على وزن أفعل (الفاء) فاء السببيّة (تكون) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء (من المعذّبين) متعلّق بمحذوف خبر تكون.

والمصدر المؤوّل (أن تكون.) في محلّ رفع معطوف على مصدر مأخوذ من النهي السابق أي لا يكن منك دعوة لعبادة إله آخر فحصول العذاب لك.

جملة : « لا تدع. . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : « تكون..» لا محل لها صلة الموصول الحرفي (أن) المضمر.

(٢١٤ ـ ٢١٥) (الـواو) عـاطفـة في المـوضعين (لمن) متعلّق بــ (خفض)، (من المؤمنين) متعلّق بحال من فاعل اتّبعك.

وجملة : «أنذر..» لا محلّ لها معطوفة على جملة لا تدع..

وجملة : «اخفض...» لا محلّ لها معطوفة على جملة لا تدع..

وجملة : «اتبعك . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (من) .

(۲۱۹) (الفاء) عاطفة (عصوك) فعل ماض مبنيّ على الضم المقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين في محلّ جزم فعل الشرط. و(الواو) فاعل، و(الكاف) مفعول به (الفاء) الثانية رابطة لجواب الشرط (ما) حرف مصدريّ(۱).

وجملة : «إن عصوك . . . » لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة .

وجملة : «قلل . . . » في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.

وجملة : «إنّي بريء...» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «تعملون...» لا محلِّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).

والمصدر المؤوّل (ما تعملون...) في محلّ جرّ بـ(من) متعلّق ببرىء.

(٢١٧)(الواو) عاطفة (على العزيز) متعلّق بــ(توكّل).

وجملة : «توكّل...» لا محلّ لها معطوفة على جملة أنذر..

(۲۱۸) (الذي) اسم موصول في محلّ جرّ نعت ثان للعزيز (حين) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ(يراك).

وجملة : «يـراك. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

وجملة : «تقوم . . . » في محلّ جرّ مضاف إليه . .

(۲۱۹-۲۲۹)(الواو)عاطفة (تقلبك) معطوف على ضمير المفعول في (يراك)، منصوب (في الساجدين) متعلق بالمصدر تقلبك (٢)، (هو) ضمير منفصل

 <sup>(</sup>۱) أو اسم موصول في محل جر والعائد محذوف أي تعملونه.

<sup>(</sup>٢) و(في) بمعنى مع، أو متعلّق بحال من ضمير التخطاب في (تقلّبك)، أي ساجداً في الساجدين.

في محلّ نصب توكيد للضمير المتّصل اسم إنّ على سبيل الاستعارة (١). وجملة : «إنّه هو السميع..» لا محلّ لها تعليليّة.

### الفوائد

وأنذر عشيرتك الأقربين:

عندما نزلت هذه الآية دعا رسول الله (ﷺ) أقاربه إلى دار عمه أبي طالب فكانوا أربعين رجلًا ،قد يزيدون واحداً وينقصون .

فقال: يابني عبد المطلب المو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ «أو كما قال» قالوا; نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . .

وفي رواية أنه قال: يابني عبد المطلب، يابني هاشم يابني عبد مناف، افتدوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم شيئاً . . . !

وتختلف الروايات ولكنها جميعها تخرج من مشكاة واحدة . . !

٢٢١ - ٢٢٣ - ﴿ هَلْ أَنْبِتُكُرْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَطِينُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كُلْذِبُونَ ﴾

الإعسراب: (هل) حرف استفهام (على من) متعلّق بـ(تنزّل) لأنه اسم استفهام له الصدارة، وقد حذفت إحدى التاءين من فعل تنزّل.

جملة : «أنبَّئكم. . . » لا محلَّ لها استئنافيّة.

وجملة : «تنزّل. . . » في محلّ نصب سدّت مسدّ مفعولي أنبئكم الثانى والثالث. وقد علّق الفعل بالاستفهام.

(۲۲۲) (على كلّ) متعلّق بــ(تنزّل) الثاني (أثيم) نعت لأفاك مجرور.

(١) أو ضمير منفصل في محلّ رفع مبتدأ خبره (السميع) ، والجملة خبر إنّ.

وجملة : «تنزّل (الثانية)» في محلّ نصب بدل من(تنزّل) الأولى .

(۲۲۳) والضمير في (يلقون) إمّا أن يعود على الشياطين، أو على كلّ أفّاك بحسب معناه، وكذلك الضمير في (أكثرهم)، (الواو) عاطفة...

وجملة : «يلقون...» في محلّ نصب حال من الشياطين، أو في محلّ جرّ نعت لكلّ أفّاك بحسب عودة الضمير(١).

وجملة : «أكثرهم كاذبون..» معطوفة على جملة يلقون لها محلّ أو ليس لها.

الصــرف : (أفاك)، صيغة مبالغة من الثلاثيّ أفك باب ضرب، وزنه فعّال بفتح الفاء وتشديد العين، الجمع: أفّاكون.

٢٢٤ – ٢٢٧ – ﴿ وَالشَّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُدِنَ أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كَلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ إِلَّا اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحُنتِ وَذَكُواْ اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَهُواْ أَي مُنقَلِبُ يَنقَلِبُونَ ﴾ ظَلَهُواْ أَي مُنقَلِب يَنقَلِبُونَ ﴾

الإعسراب : (الواو) استئنافيّة، والجملة لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «يتبعهم الغاوون. . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (الشعراء).

(٢٢٥) (الهمزة) حرف استفهام، وعلامة الجزم في (تر) حذف حرف العلّة (في كلّ) متعلّق بـ (يهيمون) (٢).

وجملة : «لم تــر...» لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

<sup>(</sup>١) يجوز أن تكون الجملة استئنافيّة فلا محلّ لها.

<sup>(</sup>٢) يجوز أن تكون متعلّقاً بمحذوف خبر، وجملة يهيمون حالاً من الضمير في الخبر، أو خبراً ثانياً.

وجملة : ﴿ يهيم ون . . ﴾ في محلّ رفع خبر أنَّ . .

والمصدر المؤوّل (أنّهم... يهيمون) في محلّ نصب سدّت مسدّ مفعولي ترى.

(۲۲۹) (الواو) عاطفة (ما) اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به (<sup>۱۰</sup> ، (لا) نافية.

وجملة : «يقولون . . . » في محلّ رفع خبر أنّ (الثاني).

والمصدر المؤوّل (أنّهم يقولون. . . . ) في محلّ نصب معطوف على المصدر المؤوّل الأول.

وجملة : « لا يفعلون» لا محلّ لها صلة الموصول (ما).

(۲۲۷) (إلّا) أداة استثناء (الذين) اسم موصول في محل نصب على الاستثناء (الصالحات) مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة (كثيراً) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته (من بعد) متعلّق بـ(انتصروا)، (ما) حرف مصدري .

والمصدر المؤوّل (ما ظلموا...) في محلّ جرّ مضاف إليه... و(الواو) في (ظلموا) نائب الفاعل (الواو) عاطفة (السين) حرف استقبال (أيّ) اسم استفهام منصوب مفعول مطلق عامله ينقلبون.

وجملة : «آمنوا...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : «عملوا...» لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.

وجملة : «ذكروا. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.

وجملة : «انتصروا....» لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.

وجملة : «ظلموا...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفي (ما).

<sup>(</sup>١) أو نكرة موضوفة، والجملة بعدها نعت لها. . والعائد محذوف على كلّ حال.

وجملة : «سيعلم الذين. . » لا محلّ لها معطوفة على جملة الشعراء يتبعهم.

وجملة : «ظلموا. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الثاني .

وجملة : «ينقلبون. . . » في محلّ نصب سدّت مسدّ مفعولي يعلم . المعلّق بالاستفهام .

الصرف : (الشعراء) ؛ جمع شاعر اسم فاعل من الثلاثي شعر \_ نظم الشعر \_ وزنه فاعل والجمع فعلاء.

### البلاغة

التمثيل: في قوله تعالى «ألم تر أنَّهم في كل وادٍ يهيمون».

ذكر الوادي والهيوم: فيه تمثيل لذهابهم في كل شعب من القول، واعتسافهم وقلة مبالاتهم، بالغلو في المنطق ومجاوزة حدّ القصد فيه، حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة، وأشحهم على حاتم، وأن يبهتوا البريّ، ويفسقوا التقى.

### الفوائد

### ١ ـ الشعر والإسلام:

كشير من الناس فهم هذه الآية على غير وجهها افحسب أن الشعر حرام بجملته، وأن الشعراء ضالون جميعهم. وهذا فهم قاصر، ومجانف للحق والحقيقة. وهل الشعر إلا كلام يرد فيه الجيد المحمود الداءة الوسط العادي. فهو مثل الكلام المعتاد الذي لايوصف بالحسن ولا بالرداءة الويرد فيه البذيء المفحش او الشر الصراح الهذا سيء وقائله مجرم الانستطيع أن نخرجه من فحوى الآية ومضمونها.

ثم أليس وقد كان للرسول شعراء ينافحون عنه وعن الإسلام، وكان ( على الموادية) المحضهم ويحثهم على قول الشعر كفاحاً عن الدين ونفاحاً عن المؤمنين.

وأليس وقد كان يستمع لحسان وغيره،ينشدون شعرهم في مسجده وبحضرته(ﷺ).

وأليس وقد استمع إلى كعب بن زهير وهو ينشده قصيدته المشهورة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، فيعفوعنه بعد أن كان قد هدر دمه.

بل ويخلع عليه بردته التي ابتاعها منه معاوية بثلاثين ألف درهم. واتخذها من بعده الخلفاء شعاراً يرتدونها في الأعياد وفي المراسم.

وقد عرف عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يقرضون الشعرة ولو على قلة. وكان أشعرهم علي. وكان رسول الله ( علي ) يقول إن من الشعر لحكمة . . !

وقد قفز الشعر قفزة عملاقة في ظل الخلافة الاسلامية. وقد أهدت إلينا العهود الاسلامية الزاهرة نخبة من الشعراء مماكان لهم أن ينبغوا هذا النبوغ لو كانت الشريعة الاسلامية تقف ضد الشعر وتطارد الشعراء.

وإن ورود الاستثناء في آخر الآية «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعدما ظلموا الخ» يجعل ذمَّ الشعراء محصوراً في شعراء المشركين الذين آذوا الرسول وآذوا الدين.

### ٢ \_ سطيح الغساني:

أول كاهن في العرب ، وكان جسده يدرج كما يدرج الثوب، وكان أبدأ منسطحاً على الأرض، وقد عمر (١٥٠) عاماً ومات في الليلة التي ولد فيها الرسول (عليه). لقد أنذر بسيل العرم قبل وقوعه .

وقد أرسل إليه ملك الفرس رسولاً يسأله عن رؤيا رآها، ومعجزات حصلت ليلة مولد الرسول (عليه).

فأخبر سطيح بقوله: إذا ظهرت التبلاوة، وفاض وادي السهاوة، وظهر صاحب الهراوة، فليست الشيام لسطيح بشام، يملك منهم ملوك وملكات بعدد ما سقطمن الشرفات، وكل ماهو آت آت «والله أعلم».

\*\* \*\*\* \*\*\*



# سُورة النَّمْل

## مِنَ الآية ١ إلى الآية ٥٥

\*\* . . \*\* . . \*\*

# بسِّ لَمُلِلَّهُ الرَّحَمَٰ الْرَحِيم

١ - ٣ - ﴿ طَسَ تِلْكَ اَيَنْ الْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مَّبِينٍ هُدًى وَ بُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾

الإعسراب: (آيات) خبر المبتدأ تلك، مرفوع، والإشارة إلى آيات السورة (الواو) عاطفة (كتاب) معطوف على القرآن مجرور.

جملة : «تلك آيات القرآن...» لا محلّ لها ابتدائية..

(۱ - ۳) (هـدى) خبر ثان مرفوع، وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة (۱)، (للمؤمنين) متعلّق ببشرى، (الذين) اسم موصول في محلّ جرّ نعت للمؤمنين (۱)، (الواو) عاطفة \_ أو حاليّة \_ (هم) الثاني في محلّ رفع توكيد (۱) يجوز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف تقديره هي.. أو حالاً من آيات، وعلامة النصب الفتحة المقدّرة.

(٢) أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم...

### للأول (بالأخرة) متعلَّق بــ(يوقنون).

وجملة : «يقيمون. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : «يؤتون. . » لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.

وجملة : «هم ... يوقنون..» لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة (١).

وجملة : «يوقنون . . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (هم) الأول.

### البلاغة

### ۱ - التنكير: في قوله تعالى «وكتاب مبين»:

نكر الكتاب المبين اليبهم بالتنكير افيكون أفخم له، كقوله تعالى «في مقعد صدق عند مليك مقتدر» أما عطفه على القرآن مع أنه هو القرآن نفسه الهو من قبيل عطف إحدى الصفتين على الأخرى كقولك: هذا فعل السخي والجواد الكريم، لأن القرآن هو المنزل المبارك المصدّق لما بين يديه، فكان حكمه حكم الصفات المستقلة بالمدح.

### ٢\_ تكرير الضمير: في قوله تعالى «وهم بالآخرة هم يوقنون».

كرر الضمير، حتى صار معنى الكلام: ولا يوقن بالآخرة حق الايقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح، لأن خوف الآخرة يحملهم على تحمل المشاق.

٣- التعبير بالاسمية والفعلية: في قوله تعالى «الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهمبالآخرة هم يوقنون»، فإن الإيهان والإيقان بالآخرة أمر ثابت مطلوب دوامه، ولذلك أتى به جملة اسمية، وجعل خبرها فعلاً مضارعاً، فقال «وهم بالآخرة هم يوقنون»، للدلالة على أن إيقانهم يستمر على سبيل التجدد؛ أما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، عما يتكرر ويتجدد في أوقاتها المعينة، ولذلك أتى بها فعلين، فقال «الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة».

<sup>(</sup>١) أو في محلّ نصب حال من فاعل يقيمون ويؤتون.

٤ - ٥ - ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَمُ مَ أَعْمَالُهُمْ فَهُمُ يَعْمَهُونَ أَوْلَتُهِكُ ٱلْآخِرَةِ هُمُ الْعَدَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾
 ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾

الإعراب: (بالآخرة) متعلّق برلا يؤمنون)، (لهم) متعلّق برزيّنا)، (الفاء) عاطفة.

جملة : «إنّ الذين. . زيّنا» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : « لا يؤمنون . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : «زيّنا. . » في محلّ رفع خبر إنّ .

وجملة : «هم يعمهون» في محلّ رفع معطوفة على جملة زيّنا...

وجملة : «يعمهون..» في محلّ رفع خبر المبتدأ (هم).

(٥) (أولئك) مبتدأ، خبره (الذين)، (لهم) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ (سوء)، (هم... الأخسرون) مثل (هم... يوقنون..) (١).

وجملة : «أولئك الذين . . . » في محلّ رفع خبر ثان لـ(إنّ).

وجملة : «لهم سوء...» لا محل لها صلة الموصول (الذين) الثاني.

وجملة : «هم... الأحسرون..» لا محل لها معطوفة على جملة لهم سوء ( $^{(Y)}$ .

## ٦ \_ ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) يجوز أن تكون معطوفة على جملة أولئك الذين، أو معطوفة على الموصول خبر أولئك.

الإعراب (الواو) استئنافيّة (اللام) هي المزحلقة، ونائب الفاعل في (تلقّى) ضمير مستتر تقديره أنت (من لدن) متعلّق بـ(تلقّى). جملة : «إنّك لتلقّى . . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «تلقّى . . . » في محلّ رفع خبر إنّ . .

الصرف : (تلقّى)، فيه إعلال بالقلب، أصله تلقّي، جاءت الياء متحرّكة بعد فتح قلبت ألفاً، ورسمت قصيرة بياء غير منقوطة لأنها خامسة.

٧ - ٨ - ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّى ءَانَسْتُ نَارًا سَعَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُمُ بِشِهَابٍ قَبَسِلَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِي أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَكَ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَكَ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

الإعراب: (إذ) اسم ظرفي في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر (لأهله) متعلّق بـ(قال)، (السين) حرف استقبال (منها) متعلّق بـ(آتيكم) الأول(١)، (بخبر) متعلّق بـ(آتيكم) الأول (بشهاب) متعلّق بـ(آتيكم) الثاني (قبس) بدل من شهاب مجرور(٢).

جِملة : «قال موسى . . . » في محلّ جرّ مضاف إليه . . وجملة اذكر المقدّرة لا محلّ لها استئنافيّة .

وجملة : «إني آنست. . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «آنست ناراً...» في محلّ رفع خبر إنّ.

<sup>(</sup>١) أو بحال من خبر \_ نعت تقدّم على المنعوت \_

<sup>(</sup>٢) يجوز أن يكون نعتاً له من قبيل الوصف بالمصدر.

وجملة : «سآتيكم. .» لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

وجملة : «آتيكم (الثانية)» لا محل لها معطوفة على جملة آتيكم (الأولى).

وجملة : «لعلَّكم تصطلون» لا محلّ لها تعليليّة ـ أو استثناف بيانيّ ـ وجملة : «تصطلون. . » في محلّ رفع خبر لعلّ.

(۲)(الفاء)عاطفة (لمّا) ظرف بمعنى حين متضمّن معنى الشرط متعلّق بالجواب نودي، ونائب الفاعل في (نودي) ضمير مستتر تقديره هو أي موسى (۱)، (أن) حرف تفسير (۲)، (من) اسم موصول مبنيّ في محلّ رفع نائب الفاعل (في النار) متعلّق بمحذوف صلة الموصول (من)، (من حولها) مثل من في النار ومعطوف عليه، (الواو) استئنافيّة (سبحان) مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره نسبّح (ربّ) نعت للفظ الجلالة مجرور مثله....

وجملة : «جاءها...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة : «نودي . . . » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم .

وجملة : «بورك..» لا محلّ لها تفسيريّة..

وجملة :«(نسبّح) سبحان..» لا محلّ لها استئنافيّة..

<sup>(</sup>١) يجوز أن يكون نائب الفاعل هو المصدر المؤوّل: أن بورك. أو هو ضمير المصدر المفهوم من الفعل أي: النداء.

<sup>(</sup>Y) تقدّمها فعل بمعنى القول دون حروفه.. أو هي حرف مصدريّ، والمصدر المؤوّل في محلّ جرّ بحرف جرّ محذوف أي بأن بورك، متعلّق بـ(نودي)... ويجوز أن تكون المخفّفة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف أي بأنّه بورك من في النــــــار...

الصرف : (تصطلون)، فيه إبدال تاء الافتعال طاء، أصله تصتلون، فلمًا جاءت التاء بعد الصاد قلبت طاء.

(بورك)، فيه قلب الألف واواً لسكونها وتحرّك ما قبلها بالضمّ لمناسبة البناء للمجهول.

### البلاغة

استعمال «أو» بدل الواو: في قوله تعالى «سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب». آثر «أو» على الواو، لنكتة بلاغية رائعة، فإن «أو» تفيد التخيير، وقد بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعاً لم يعدم واحدة منها: إما هداية الطريق، وإما اقتباس النار هضماً لنفسه واعترافاً بقصوره نحو ربه.

### الفوائد

### - تصطلون:

أصل الكلمة: تصتلون ولكن حسب القاعدة التي تجنح دائماً لتسهيل النطق، فعندما وقعت التاء بعد الصاد، إحداهما مرققة والثانية مفخمة وقد نجم عن ذلك صعوبة في الانتقال لبعد المخرجين عن بعضها اقتضى قلب التاء طاء لتوحد المخرجين أو تقاربها وبالتالي سهولة النطق بها فتبصر . . . !

9 - ١٢ - ﴿ يَكُمُوسَى إِنَّهُ ﴿ أَنَا اللّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَٱلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهُ تَزُكُأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبْ يَكُمُوسَى لَا تَحَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ إِلّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءِ فَإِنِي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ إِلّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي يَسْعِ عَاينتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُومِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلِسِقِينَ ﴾

الإعسراب: (موسى) منادى مفرد علم مبني على الضم المقدّر في محلّ نصب، و(الهاء) في (انه) هو ضمير الشأن في محل نصب اسم إنّ (العزيز) نعت للفظ الجلالة مرفوع (الحكيم) نعت ثان مرفوع.

جملة : «النداء....» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «إنَّه أنا الله. . . » لا محلَّ لها جواب النداء.

وجملة : «أنا الله. . . » في محلّ رفع خبر إنّ .

(١٠) (الواو) عاطفة و(الفاء) كذلك (لمّا) ظرف بمعنى حين متضمّن معنى الشرط متعلّق بالجواب (ولّى)، (مدبراً) حال منصوبة مؤكّدة لمضمون عاملها (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة، والثانية نافية (لديّ) ظرف مبنيّ في محلّ نصب متعلّق بـ(يخاف) المنفيّ. والياء الثانية من المشددة في محلّ جرّ بالإضافة.

وجملة : «ألـق . . . » لا محلّ لها معطوفة على جواب النداء.

وجملة : «رآها...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة : «تهتــزّ. . . » في محلّ نصب حال من مفعول رآها.

وجملة : «كأنّها جانّ . . » في محلّ نصب حال من فاعل تهتزّ (١).

وجملة : «ولَّى . . . . » لا محلَّ لها جواب شرط غير جازم .

وجملة : «لم يعقب. . . » لا محلّ لها معطوفة على جواب الشرط.

وجملة النداء الثانية في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر.

وجملة : «لا تخف. . . » لا محلّ لها جواب النداء.

وجملة : «إنِّي لا يخاف. . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ \_ أو تعليليّة

وجملة : «لا يخاف. . المرسلون. .» في محلّ رفع خبر إنّ.

<sup>(</sup>١) أو حال ثانية من المفعول.

(۱۱)(إلّا) أداة استثناء (۱۱)(من) اسم موصول في محلّ نصب على الاستثناء المنقطع ( $^{(7)}$ ، ( $^{(7)}$ ) حرف عطف (حسناً) مفعول به منصوب (بعد) ظرف منصوب متعلّق بـ(بدّل)، (الفاء) تعليليّة (رحيم) خبر ثان مرفوع.

وجملة : «ظلم . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (من) .

وجملة : «بدّل. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة ظلم .

وجملة : «إنّي غفور...» لا محلّ لها تعليليّة لمقدّر أي فأغفر له فإنّى غفور (٣).

(۱۲) (الواو) عاطفة (في جيبك) متعلّق بـ (أدخـل)، (تخرج) مضارع مجزوم جواب الطلب (بيضاء) حال منصوبة (من غير) متعلّق بحال ثانية من فاعل تخرج أي آية في من فاعل تخرج (في تسع) متعلّق بحال ثالثة من فاعل تخرج أي آية في تسع آيات (ف)، (إلى فرعون) متعلّق بحال من تسع آيات (ف)، (فاسقين) نعت لـ (قوماً) منصوب وعلامة النصب الياء.

وجملة: «أدخل...» لا محلّ لها معطوفة على جملة لا تخف(٢).

وجملة: «تخرج...» لا محل لها جواب شرط مقدّر غير مقترنة بالفاء أي: إن تدخل يدك.... تخرج...

وجملة: «إنَّهم كانوا. . . » لا محلَّ لها استئناف بيانيّ .

<sup>(</sup>١) أو حرف بمعنى (لكن).

<sup>(</sup>٢) أو في محلّ رفع بدل من (المرسلون)، ويجوز أن يكون (من) اسم شرط مبتدأ خبره جملة ظلم. . .

<sup>(</sup>٣) أو هي تعليل لجواب الشرط المقدّر وتقديره فأغفر له.

<sup>(</sup>٤) أو متعلّق بمحذوف تقديره اذهب. .

<sup>(</sup>٥) يجوز تعليقه في الفعل المقدّر اذهب. .

<sup>(</sup>٦) وعلى هذا فما بين الجملتين اعتراض.

وجملة: «كانوا...» في محلّ رفع خبر إنّ.

١٣ – ١٤ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ وَايَنتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلذَا سِعُرَّمْ بِينٌ
 وَجَدُواْ بِهَا وَاسْتَبْقَنَتُهَا أَنفُهُمْ ظُلْتُ وَعُلُوًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾

الإعراب: (الفاء) استئنافيّة (لمّا جاءتهم) مثل لمّا رآها (۱۱)، (مبصرة) حال منصوبة من آياتنا.

وجملة: «جاءتهم آياتنا...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة: «قالوا...» لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

وجملة: «هذا سحر...» في محلّ نصب مقول القول.

(۱٤)(الواو) عاطفة (بها) متعلّق بـ (جحدوا)، (الواو) حاليّة (ظلماً) مصدر في موضع الحال (٢) منصوب (الفاء) استثنافيّة (كيف) اسم استفهام مبني في محلّ نصب خبر كان.

وجملة: «جحدوا...» لا محل لها معطوفة على جملة جواب الشرط.

وجملة: «استيقنتها أنفسهم...» في محلّ نصب حال من فاعـل جحدوا بتقدير قد.

وجملة: «أنظر...» لا محلّ لها استئنافيّة.

<sup>(</sup>١) في الآية (١٠) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) أي ظالمين، فالعامل فيها فعل جحدوا.. ويجوز أن يكون (ظلماً) مفعولاً لأجله أي جحدوا بها لظلمهم.

وجملة: «كان عاقبة...» في محل نصب مفعول النظر أو بتقدير الحجار وقد علّق الفعل بالاستفهام.

الصرف: (مبصرة)، مؤنّث مبصر، اسم فاعل من أبصر الرباعي في معنى المفعول على طريقة المجاز العقليّ.

# البلاغة

الاستعارة المكنية التخييلية: في قوله تعالى «فلما جاءتهم آياتنا مبصرة».

جعل الابصار لها،وهو حقيقة لمتأمليها،للملابسة بينها وبينهم،الأنهم إنها يبصرون بسبب تأملهم فيها،فالإسناد مجازي،من باب الإسناد إلى السبب.

ويجوز أن تجعل الآيات، كأنها تبصر فتهدي، لأن العمي لاتقدر على الاهتداء فضلًا أن تهدي غيرها، فيكون في الكلام استعارة مكنية تخييلية مرشحة.

عَلَى وَعَلَى وَلَدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآأَرَى الْمُدُهُدَ أَمْكَانَ مِنَ الْعَلَيْ بِسُلْطُنِ الْفَا فَيَا بِينَ لَأَعَذَبَنَ وُعَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذَ بَحَنَّهُ وَأُولَيَا أَيَنِي بِسُلْطُنِ اللَّهَ الْفَا فَيَ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (قد) حرف تحقيق (علماً) مفعول به ثان منصوب (الواو) عاطفة (لله) متعلّق بخبر محذوف للمبتدأ الحمد (الذي) اسم موصول مبنيّ في محلّ جرّ نعت للفظ الجلالة (على كثير) متعلّق بـ (فضّلنا)، (من عباده) متعلّق بنعت لكثير.

جملة: «القسم المقدّرة. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «آتينا. . . » لا محلّ لها جواب القسم.

وجملة: «قالا...» لا محلّ لها معطوفة على مقدّر أي: فعملا بما

أعطيناهما وقالا الحمد الله . . .

وجملة: «الحمد لله . . . » في محلّ نصب مقول القول .

وجملة: «فضّلنا. . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

(١٦) (الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة (أيّها) منادى نكرة مقصودة مبنيً على الضمّ في محلّ نصب (١) (الناس) بدل من أيّ ـ أو عطف بيان ـ مرفوع لفظاً (منطق) مفعول به ثان منصوب (٢) (من كلّ) متعلّق بـ(أوتينا)، (اللام) هي المزحلقة للتوكيد (المبين) نعت للفضل مرفوع.

وجملة: «ورث سليمان. . . » لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

وجملة: «قال. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة ورث.

وجملة: «النداء وجوابها: » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «علَّمنا...» لا محلَّ لها جواب النداء.

وجملة: «أوتيناً...» لا محلّ لها معطوفة على جواب النداء.

وجملة: «إنَّ هذا لهو الفضل. . . » لا محلِّ لها اعتراضيّة.

وجملة: «هو الفضل. . . » في محلّ رفع خبر إنّ .

(١٧) (الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة (لسليمان) متعلّق بـ (حشـر)، (جنوده) نائب الفاعل مرفوع (من الجنّ) متعلّق بحال من جنوده (الفاء) عاطفة، والواوفي (يوزعون) نائب الفاعل.

وجملة: «حشر. . . جنوده» لا محلّ لها معطوفة على جملة قال. .

<sup>(</sup>١) و(ها) للتنبيه لا محل لها.

<sup>(</sup>٢) المفعول الأول صار نائب فاعل لـ (عُلمنا).

وجملة: «هم يوزعون» لا محلّ لها معطوفة على جملة حشر. .

وجملة: «يوزعون» في محلّ رفع خبر المبتدأ (هم).

(١٨) (حتى) حرف ابتداء (على واد) متعلّق بـ (أتوا)، وعلامة الجرّ الكسرة المقدّرة على الياء المحذوفة للتخفيف (يا أيّها النمل) مثل ياأيّها الناس (لا) نافية (١٠)، (يحطمنّكم) مضارع مبنيّ على الفتح في محلّ رفع، والنون نون التوكيد (الواو) واو الحال (لا) نافية.

وجملة: «أتوا...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة: «قالت نملة. . . » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

وجملة: النداء وجوابه... في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «ادخلوا...» لا محلّ لها جواب النداء.

وجملة: «لا يحطمنّكم سليمان» لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

وجملة: «هم لا يشعرون» في محلّ نصب حال.

وجملة: «لا يشعرون» في محلّ رفع خبر المبتدأ (هم).

(۱۹) (الفاء) عاطفة (ضاحكاً) حال من فاعل تبسّم مؤكّدة لمضمون الفعل (۲)، (من قولها) متعلّق به (ضاحكاً) (۲) والنون في (أوزعني) نون الوقاية (التي) اسم موصول في محلّ نصب نعت لنعمتك (عليّ) متعلّق به (أنعمت)، وكذلك (على والديّ) لأنه معطوف على الأول.

والمصدر المؤول (أن أشكر...) في محلّ نصب مفعول به ثان عامله أوزعني.

<sup>(</sup>١) جاء الفعل بعدها مؤكداً بالنون حملًا لها في اللفظ على الناهية.

<sup>(</sup>٢) أو حال مقدّرة لأن التبسم ابتداء الضحك.

<sup>(</sup>٣) أو متعلّق بـ (تبسّم).

والمصدر المؤوّل (أن أعمل.) في محلّ نصب معطوف على المصدر المؤوّل الأول.

(برحمتك) متعلّق بحال من مفعول أدخلني أي متلبّساً برحمتك (في عبادك) متعلّق بـ (أدخلني).

وجملة: «تبسم...» لا محلّ لها معطوفة على جملة قالت نملة.

وجملة: «قال. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة تبسم.

وجملة النداء جوابه. . . في محلّ نصب مقول القول (١)

وجملة «أوزعني . . . » لا محلّ لها جواب النداء .

وجملة: «أشكر. . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة: «أنعمت...» لا محلّ لها صلة الموصول (التي).

وجملة: «اعمل...» لا محل لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) الثاني.

وجملة: «ترضاه...» في محلّ نصب نعت لـ (صالحاً).

وجملة: «أدخلني . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة أوزعني .

(٢٠) (الواو) عاطفة (ما) اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ (لي) · متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ (ما) ، (لا) نافية (أم) هي المنقطعة بمعنى بل (من الغائبين) متعلّق بمحذوف خبر كان.

وجملة: «تفقد...» لا محلّ لها معطوفة على جملة قال (٢) وجملة: «قال...» لا محلّ لها معطوفة على جملة تفقد.

<sup>(</sup>١) يجوز أن تكون جملة النداء اعتراضيّة دعائيّة، وجملة أوزعني مقول القول.

<sup>(</sup>٢) أو هي استئنافيّة في معرض قصة سليمان عليه السلام.

وجملة: «ما لي . . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «لا أرى...» في محلّ نصب حال من الياء في (لي).

وجملة: «كان من الغائبين» لا محلِّ لها استئنافيَّة.

(۲۱) (اللام) لام القسم لقسم مقدّر في المواضع الثلاثة (أعذّبنه) مثل يحطمنّكم وكذلك (أذبحنّه، يأتينيّ)، (عذاباً) مفعول مطلق منصوب نائب عن المصدر لأنه اسم المصدر (أو) حرف عطف في الموضعين (بسلطان) متعلّق بـ (يأتينيّ)(1).

وجملة: «أعذّبنّه. . . » لا محلّ لها جواب القسم المقدّر.

وجملة: «أذبحنه. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة أعذّبنه.

وجملة: «يأتيني...» لا محلّ لها معطوفة على جملة أعذّبنّه(٢).

(۲۲) (الفاء) عاطفة (غیر) ظرف زمان أو مكان (۳) منصوب متعلّق به (مكث)، (بما) متعلّق به (أحطت) (به) متعلّق به (تحط)، (من سبأ) متعلّق به (جئتك)، (بنبأ) متعلّق بحال من فاعل جئتك أي متلبّساً بنبأ.

وجملة: «مكث...» لا محلّ لها معطوفة على استئناف مقدّر أي: فجاء الهدهد فمكث...

وجملة: «قال...» لا محلّ لها معطوفة على جملة مكث. وجملة: «أحطت...» في محلّ نصب مقول القول.

<sup>(</sup>١) أو بحال من فاعل يأتيني أي متلبساً بسلطان.

<sup>(</sup>٢) العطف هنا اقتضته الصناعة الإعرابيّة، أمّا المعنى فإنّ (أو) قبله بمعنى إلّا أي لأعذّبنه إلّا أن يأتيني، أو لأذْبحنّه إلّا أن يأتيني. . .

<sup>(</sup>٣) يجوز أن يكون مفعولًا مطلقاً نائباً عن المصدر بكونه صفته أي مكثاً غير بعيد.

<sup>(</sup>٤) (ما) موصول أو نكرة موصوفة.

وجملة: «لم تحط به» لا محلّ لها صلة الموصول (ما)(١).

وجملة: «جئتك. . . » في محلّ نصب معطوفة على جملة أحطت.

(۲۳) (الواو) عاطفة في الموضعين (من كلّ) متعلّق بـ (أوتيت)، (لها) متعلّق بمحذوف خبر مقدّم للمبتدأ عرش.

وجملة : «إنّي وجدت...» لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

وجملة: «وجدت...» في محلّ رفع خبر إنّ.

وجملة: «تملكهم» في محلّ نصب نعت لامرأة.

وجملة: «أوتيت...» في محل نصب معطوفة على جملة تملكهم (٢).

وجملة: «لها عرش...» في محلّ نصب معطوفة على جملة تملكهم.

(۲٤) (الواو) عاطفة (قومها) معطوفة على الضمير المفعول في (وجدتها)، (للشمس) متعلّق بد (يسجدون)، (من دون) متعلّق بحال من الشمس (الواو) حاليّة (لهم) متعلّق بد (زيّن)، (الفاء) عاطفة (عن السبيل) متعلّق بد (صدّ) (الفاء) عاطفة لربط المسبّب بالسبب (لا) نافية.

وجملة: «وجدتها...» لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.

وجملة: «يسجدون...» في محلّ نصب حال من مفعول وجدت وما عطف عليه.

<sup>(</sup>١) يجوز أن تكون في محلّ جرّ نعت لـ (ما) النكرة.

<sup>(</sup>٢) أو في محلّ نصب حال من فاعل تملكهم بتقدير قد.

وجملة: «زيّن لهم الشيطان...» في محلّ نصب حال(١).

وجملة: «صدهم...» معطوفة على جملة زيّن.. في محل نصب

وجملة: «هم لا يهتدون»معطوفة على جملة صدّهم. . في محل نصب.

وجملة: «لا يهتدون» في محلّ رفع خبر المبتدأ (هم).

(٢٥) (ألّا) حرف مصدري ونصب، ولا النافية (٢٠) (لله) متعلّق بريسجدوا)، (الذي) موصول في محلّ جرّ نعت للفظ الجلالة (في السموات) متعلّق بالخبء لأنه بمعنى المخبّا (٣). . (ما) اسم موصول في محلّ نصب مفعول به .

والمصدر المؤوّل (ألا يسجدوا) في محلّ نصب بدل من أعمالهم، أي زيّن لهم الشيطان عدم السجود... وما بين البدل والمبدل منه اعتراض.

وجملة: «يسجدوا. . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة: «يخرج. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

وجملة: «يعلم...» لا محلّ لها معطوفة على جملة يخرج.

وجملة: «تخفون» لا محلّ لها صلة الموصول (ما)، والعائد محذوف(٤).

وجملة: «تعلنون» لا محل لها صلة الموصول (ما) الثاني والعائد محذوف.

<sup>(</sup>١) يجوز أن تكون استئنافيّة في حيّز القول.

<sup>(</sup>٢) أو هي زائدة والمصدر المؤوّل في محلّ جرّ بـ (إلى) المقدّر، متعلّق بـ (يهتدون)، أي لا يهتدون الى السجود.

<sup>(</sup>٣) أو متعلَّق بحال منه إذا كان اسماً لما يخبًّا من أشياء جامدة.

<sup>(</sup>٤) يجوز أن تكون صلة الموصول الحرفيّ (ما)، ولا تقدير للعائد.

(٣٦) (إلا) أداة استثناء (هو) ضمير منفصل في محلّ رفع بدل من الضمير المستكنّ في الخبر المقدّر موجود (ربّ) بدل من الضمير المنفصل مرفوع(١).

وجملة: «الله الا إله إلا هو...» لا محلّ لها استئناف في حيّز قول الهدهد.

وجملة: «لا إله إلاّ هو» في محلّ رفع خبر المبتدأ (الله).

الصرف: (١٦) منطق: اسم لكلّ لفظ يعبّر به عمّا في الضمير، وزنه مفعل بفتح الميم وكسر العين.

(١٨) النمل: اسم جنس للحيوان المعروف واحدته نملة، وزنه فعل بفتح فسكون.

(١٩) ضاحكاً: اسم فاعل من (ضحك) الثلاثي وزنه فاعل.

(۲۰) الهدهد: اسم جنس للطائر المعروف، واحده هدهدة بضم الهاءين بينهما دال ساكنة وهدهدة بضم ثم كسر ثم فتح، وهداهدة بضم الهاء الأولى وكسر الهاء الثانية، والجمع هداهد زنة عساكر، وهداهيد زنة مفاتيح، ووزن الهدهد فعلل بضم الفاء واللام وسكون العين ويصح الضم ثم الفتح ثم الكسر..

(٢٢)سبأ: اسم علم لبلاد في منطقة اليمن، وزنه فعل بفتحتين.

(٢٥) الخبء: مصدر خبأ يخبأ باب فتح، وقصد به في الآية المفعول... أو هو اسم لما يخبًا في أرض أو سماء.

#### البلاغة

ر - التنكير: في قوله تعالى «ولقد آتينا داود وسليمان علماً»:

(١) أو هو خبر ثان للمبتدأ (الله).

التبعيض والتقليل من التنكير، وكما يرد للتقليل من شأن المنكر، فكذلك يرد للتعظيم من شأنه، فظاهر قوله «ولقد آتينا داود وسليمان علماً» في سياق الامتنان تعظيم العلم الذي أوتياه، كأنه قال: علماً أي علم، وهو كذلك، فإن علمهما كان مما يستعظم ويستغرب، ومن ذلك علم منطق الطير وسائر الحيوانات الذي خصها الله تعالى به وكل علم بالاضافة إلى علم الله تعالى قليل ضئيل.

٢ - استعمال حرف الجر: في قوله تعالى «حتى إذا أتوا على وادي النمل».
فعدى أتوا بعلى لأن الإتيان كان من فوق، فأتى بحرف الاستعلاء. وقد رمق أبو
الطيب المتنبى هذه السماء العالية فقال:

فلشد ماجاوزت قدرك صاعداً ولشد ما قربت عليك الأنجم وقال: عليك، دون: إليك، لأن قرب الأنجم من جهة العلو.

٣ - الاستعارة التمثيلية: في قوله تعالى «قالت نملة ياأيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليهان وجنوده وهم لا يشعرون».

كأنهاء لما رأتهم متوجهين إلى الوادي، فرت عنهم مخافة الهلاك فتبعها غيرها وصاحت صيحة تنبهت بها مابحضرتها من النمل فتبعتها. فشبه ذلك بمخاطبة العقلاء ومناصحتهم ولذلك أجروا مجراهم وحيث جعلت هي قائلة وماعداها من النمل مقولا له وفيكون الكلام خارجاً خرج الاستعارة التمثيلية ، ويجوز أن يكون استعارة مكنية .

ع \_ جناس التصريف: في قوله تعالى «وجئتك من سبأ بنبأ يقين»:

وجناس التصريف: هو اختلاف صيغة الكلمتين،بإبدال حرف من حرف الما من نخرجه، أو من قريب من نخرجه، وهو من محاسن الكلام الذي يتعلق باللفظ، بشرط أن يجيء مطبوعاً، أويصنعه عالم بجوهر الكلام، يحفظ معه صحة المعنى وسداده، ولقد جاء ههنا زائداً على الصحة فحسن، وبدع لفظاً ومعنى. ألا ترى أنه لو وضع مكان بنبأ بخبر، لكان المعنى صحيحاً، وهو كها

جاء أصح، لما في النبأ، من الزيادة التي يطابقها وصف الحال.

# الفوائد

#### ١ \_ منطق الطير؛

قال مقاتل: وأحسبه أخذ قوله من الاسرائيليات:كان سليهان جالساً في معسكره،وكانت مساحته مائة فرسخ في مائة ، خمسة وعشرون للجن،وخمسة وعشرون للإنس،وخمسة وعشرون للطير، وخمسة وعشرون للوحش،وقد نسجت له الجن بساطاً من ذهب وإبريسم فرسخاً في فرسخ،فرأى بلبلاً على شجرة،فقال الجلسائة:أتدرون مايقول هذا الطائر.قالوا:الله ونبيه أعلم.قال يقول: أكلت نصف شمرة فعلى الدنيا العفاء.ومر بهدهد فوق شجرة،فقال: استغفروا الله يامذنبون. وصاحت أثنى أحدال طيور فأخبر أنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقوا وصاح طيطوي فقال يقول: كما تدين تدان وصاح خطاف فقال يقول: قدمواخيراً تجدوه، وصاح طيطوي فقال يقول: سبحان ربي الأعلى وقال الحدا فجرى يقول: كل شيء هالك إلا وجهه والقطاة تقول:من سكت سلم، والبغاء تقول: ويل لمن الدنيا همه.والديك يقول: اذكروا الله ياغافلون.والنسر يقول: ياابن آدم عش ماشئت آخرك الموت والعقاب يقول: في البعد من الناس أنس. والضفدع يقول: سبحان ربي الأعلى . . . !

وجاء الجواب: الذي أضحكه شيئان:

الأول: اعتراف النملة برحمته ورحمة جنوده، وقولها وهم لايشعرون، إذ لو شعروا لم يفعلوا.

الثاني: سروره بها آتاه الله، من إدراكه لغة النملة، وهي على ماهي، من الضآلة والقهاءة.

#### ٣ - الحال قسمان:

مبينه ومؤكده:

أ - الحال المبينه: وهي التي لايستفاد معناها بدونها مثل «جاء خالد راكباً» فلا يستفاد

معنى الركوب إلا بذكر الحال «راكباً».

ب \_ المؤكدة:وهي التي يستفاد معناها بدون ذكرها،وهي على أقسام.نتجازوها ونحيل القارىء على المطولات من كتب النحو

#### ع \_ سبأ:

هي بلاد واقعة جنوب غربي الجزيرة العربية، في بلاد اليمن. وقد ذكرت في كتب العهد القديم، وفي مؤلفات العرب واليونان، وأنها كانت على جانب عظيم من الحضارة، وأن أهلها كانوا يتعاطون تجارة الذهب والفضة والأحجار الكريمة.

• \_ بلقيس: هي ابنة شراحيل بن أبي سرج بن الحارث بن قيس بن صيغي بن سبأ وقيل: كان أبوها من عظهاء الملوك.

وسبأ هو أبو قبائل اليمن التي تفرقت بعد حادثة سد مأرب.

٦ ـ اتفق الشافعي وأبو حنيفة،على أن سجدات القرآن أربع عشرة سجدة.واختلفا
 في سجدة ص وسجدتي الحج.

# ٧ ـ قصة سيل العرم:

من أساطير العرب: أن سبأ هو أبو قبائل العرب المتفرقة بسبب سد مأرب. وكانت سبأ من أحسن بلاد الله وأخصبها وأكثرها شجراً وماء،وقد ذكر الله أنها كانت جنتين عن يمين وشهال وكانت مسيرة شهر للراكب المجدّ ،يسير في جنان من أولها إلى آخرها، لا تواجهه الشمس ولايفارقه الظل، مع تدفق الماء،وصفاء الهواء، واتساع الفضاء، فمكثوا ماشاء الله، لا يعاندهم ملك إلا قصموه. وكانت بلاده في بدء النزمان تركبها السيول، فجمع ملك حمير أهل مملكته، فشاروهم في دفع السيل، فأجمعوا على حفر مسارب له حتى توصله إلى البحر، فحشد أهل مملكته، حتى صرف الماء، واتخذ سداً في موضع جريان الماء من الجبال، ورصفه بالحجارة والحديد، وجعل

فيه مجاري للماء في استدارة الذراع، فإذا جاء السيل، تصرف ماؤه في المجاري إلى جناتهم ومزروعاتهم، بتقدير يعمهم نفعه. ولما انتهى الملك إلى عمرو بن عامر، وكان أخوه عمران كاهناً، فأتته كاهنة تدعى ظريفة، فأخبرته بدنو فساد السد وفيض السيل، وأنذرته، فجمع أهل مأرب، وصنع لهم طعاماً، وأخبرهم بشأن السيل، فأجمعوا على الجلاء.

٢٧ ﴿ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ٱذْهَب بِينَ الْمَهْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ ﴾
 يُكِتنبِي هَنذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ ﴾

الإعراب: (السين) حرف استقبال (الهمزة) للاستفهام (أم) هي المتصلة معادلة لهمزة الاستفهام (من الكاذبين) متعلّق بخبر كنت.

جملة: «قال...» لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

وجملة: «سننظر. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «صدقت...» في محل نصب مفعول ننظر المعلّق بالاستفهام.

وجملة: «كنت من الكاذبين» في محل نصب معطوفة على جملة صدقت.

(۲۸) (بکتابی) متعلّق به (اذهب)<sup>(۱)</sup>، (هذا) عطف بیان علی کتابی ه أو بدل منه و محل جرّ (الفاء) عاطفة (إلیهم) متعلّق به (ألقه)، (ثم) حرف عطف (عنهم) متعلّق به (تولّ)، (الفاء) عاطفة (ماذا) اسم استفهام

<sup>(</sup>١) أو بمحذوف حال من فاعل اذهب.

مبني في محل نصب مفعول به عامله يرجعون(١) متضمناً معنى يردون الجواب.

وجملة: «اذهب. . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة: «ألقه. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة اذهب.

وجملة: «تولّ. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة ألقه.

وجملة: «انظر...» لا محلّ لها معطوفة على جملة تولّ.

وجملة: «يرجعون...» في محل نصب مفعول به عامله انظر المعلّق بالاستفهام.

الصرف: (٢٨) تولّ: فيه إعلال بالحذف لمناسبة البناء، مضارعه (يتولّى)، وزنه تفعّ.

٢٩ - ٣١ ﴿ قَالَتُ يَكَأَيُّكَ ٱلْمَلَوُا إِنِّى أَلْقِيَ إِلَىٰ كِتَنْبُ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلِينَ ﴾
 سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِينَ ﴾

الإعراب: (أيها) منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محلّ نصب. وها للتنبيه (الملأ) بدل من أيّ مرفوع لفظاً (إليّ) متعلّق بـ (ألقي)، (كتاب) نائب الفاعل مرفوع.

جملة: «قالت...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة النداء وجوابه. . . في محلّ نصب مقول القول.

<sup>(</sup>١) أو (ما) اسم استفهام مبتدأ (ذا) اسم موصول خبر، وجملة يرجعون صلة، والجملة الاستفهاميّة في محلّ نصب مفعول انظر المعلّق بالاستفهام.

وجملة: «إنّي ألقي. . . » لا محلّ لها جواب النداء.

وجملة: «ألقي إليّ كتاب. . . » في محلّ رفع خبر إنّ.

(٣٠) (من سليمان) متعلّق بمحذوف خبر إنّ (بسم) متعلّق بمحذوف تقديره ابتدائي (١٠) . . .

وجملة: «إنَّه من سليمان» لا محلَّ لها استئناف بيانيّ.

وجملة: «إنّه بسم...» لا محلّ لها معطوفة على جملة إنّه من سليمان.

وجملة: (ابتدائي) بسم الله. . . » في محلّ رفع خبر إنّ .

(٣١)(ألاً) حرف مصدريّ ونصب، وحرف نفي (٢)، (عليّ) متعلّق بـ (تعلوا)، (الواو) عاطفة، والنون في (ائتوني) نون الوقاية (مسلمين) حال منصوبة من فاعل ائتوني.

والمصدر المؤوّل (ألا تعلوا...) في محلّ نصب لفعل محذوف تقديره أطلب ـ مفعول به ـ أي: أطلب عدم العلوّ عليّ<sup>(٣)</sup>.

وجملة: « تعلوا...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن)(٤).

وجملة: «(أطلب) عدم العلق لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

وجملة: «ائتوني...» لا محل لها معطوفة على جملة الاستئناف البياني.

<sup>(</sup>١) أو متعلّق بفعل محذوف تقديره (أبدأ).

<sup>(</sup>٢) يجوز أن يكون (أن) حرف تفسير، و(لا) ناهية، والمضارع بعدها مجزوم.. ويستحسن أن يكتبا منفصلين.

<sup>(</sup>٣) يجوز أن يكون في محلّ رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو.

<sup>(</sup>٤) يجوز أن تكون الجملة تفسيريّة إذا أعربت (لا) ناهية.

٣٧ \_ ﴿ قَالَتْ يَنَأَيُّ الْمَلَوُا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى شَهْدُونِ ﴾

الإعراب: (يأيّها الملأ) مرّ إعرابها<sup>(۱)</sup>، والنون في (أفتوني) نون الوقاية (في أمري) متعلّق به (أفتوني)، (أمراً) مفعول به لاسم الفاعل قاطعة (۲<sup>۲)</sup>، (حتّى) حرف غاية وجرّ (تشهدون) منصوب بأن مضمرة بعد حتّى، وعلامة النصب حذف النون... والواو فاعل، و(النون) للوقاية قبل ياء المتكلّم المحذوفة للفاصلة.

جملة: «قالت...» لا محلّ لها استئنافية.

وجملة النداء وجوابه. . . في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «أفتوني . . . » لا محلّ لها جواب النداء.

وجملة: «ما كنت قاطعة...» لا محلّ لها استئناف بيانيّ ـ أو تعليليّة ـ

وجملة: «تشهدون» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر

والمصدر المؤوّل (أن تشهدوا...) في محلّ جرّ بـ (حتّى) متعلّق باسم الفاعل قاطعة.

الصرف: (قاطعة)، مؤنّث قاطع، اسم فاعل من قطع الثلاثيّ، وزنه فاعل.

<sup>(</sup>١) في الآية (٢٩) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) أو منصوب على نزع الخافض، والأصل قاطعة في أمر أي جازمة به..

٣٣ - ﴿ قَالُواْ نَحْنُ أَوْلُواْ قُوَةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾

الإعراب: (أولو) خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو فهو ملحق بجمع الممذكّر (أولو) الثاني معطوف على الأول (إليك) متعلّق بخبر المبتدأ الأمر (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (ماذا تأمرين) مثل ماذا يرجعون (١)

جملة: «قالوا. . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة: «نحن أولو. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «الأمر إليك...» في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.

وجملة: «انظري...» في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي إن عزمت على أمر فانظري.

وجملة: «تأمرين...» في محل نصب مفعول به لفعل النظر المعلّق بالاستفهام، والفعل بمعنى التفكّر.

# البلاغة

الايجاز: في قوله تعالى «قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين» إيجاز عجيب، فهو أولاً يدل على تعظيم المشورة، وتعظيم بلقيس أمر المستشار، وهو ثانياً يدل على تعظيمهم أمرها وطاعتها. وفي قولهم «والأمر إليك» وقولهم «فانظري ماذا تأمرين» إيجاز يسكر الألباب؛ قال أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، في كتابه إعجاز القرآن: «فإن الكلام قد يفسده ويعميه التخفيف منه والإيجاز، وهذا مما يزيده الاختصار بسطاً، لتمكنه ووقوعه موقعه،

<sup>(</sup>١) في الآية (٢٨) من هذه السورة.

ويتضمن الإيجاز منه تصرفاً يتجاوز محله وموضعه. إلى أن يقول: «وأنت لاتجد في جميع ماتلونا عليك إلا ما إذا بسط أفاد ، وإذا اختصر كمل في بابه وجاد ، وإذا سرح الحكيم في جوانبه طرف خاطره ، وبعث العليم في أطرافه عيون مباحثه ، لم يقع إلا على محاسن تتوالى وبدائع تترى».

# الفوائد

١ \_ أولو . .

هي جمع بمعنى « ذوو » أي أصحاب، لا واحد له وقيل اسم جمع واحده « ذو » بمعنى صاحب، وهو من حيث إعرابه بالحروف ملحق بجمع المذكر السالم . ومؤنثه « أولات » ومفرده « ذات » . وقد جرى التنويه عن الملحقات بهذا الجمع، فعاوده في موطنه من هذا الكتاب .

٢ \_ ماذا . .

تقدم الكلام في « ماذا » بأكثر من موضع، ونعود فنلخص لك قول ابن هشام في هذا الصدد لما له من فائدة :

یری ابن هشام أن لـ « ماذا » أربعة وجه :

الأول: أن تكون «ما» استفهامية ، و «ذا» اسم إشارة ، نحو «ماذا الوقوف؟».

الثانى : أن تكون « ما » استفهامية و « ذا » موصولة ، كقول لبيد :

ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضي أم ضلال وباطل

كقولك : لماذا جئت ؟

الرابع: أن تكون « ماذا » كلها اسم جنس بمعنى شيء،أو موصولاً بمعنى الذي وقد اختلف في قول الشاعر:

دعي ماذا علمت سأتقيه

ولكن بالمخيّب نبيئني

٣٤ – ٣٥ ﴿ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّةً أَفْلَوْكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعْلَوْكُ أَفْلُولًا أَفْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الإعراب: (أذلّة) مفعول به ثان منصوب عامله جعلوا (الواو) عاطفة \_ أو استئنافيّة \_ (كذلك) متعلّق بمحذوف مفعول مطلق عامله يفعلون (١)، والواو في (يفعلون) يعود على مرسلي الرسالة.

جملة: «قالت...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «إنّ الملوك. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة الشرط وجوابه في محلّ رفع خبر إنّ.

وجملة: «دخلوا...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة: «أفسدوها...» لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

وجملة: «جعلوا...» لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب الشرط.

وجملة: «يفعلون...» في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هؤ لاء(٢) والجملة الاسميّة هؤلاء يفعلون في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.

<sup>(</sup>۱) ويجوز أن يتعلّق بفعل يفعلون أن كان الضمير يعود على الملوك، والكلام مستأنف من الله تعالى

<sup>(</sup>٢) يجوز أن تكون الجملة استئنافيّة إذا كانت من قول الله تعالى لا من كلامها.

عاطفة (ناظرة) معطوف على مرسلة مرفوع (بم) متعلّق بـ (يرجع)، وما اسم استفهام حذفت ألفه لدخول حرف الجرّ عليه.

وجملة: «إنّي مرسلة...» في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.

وجملة: «يرجع المرسلون» في محلّ نصب مفعول به لاسم الفاعل ناظرة المعلّق بالاستفهام(١).

الصرف: (أعزّة)، جمع عزيز، صفة مشبّهة لفعل عزّ الثلاثيّ باب ضرب، وزنه فعيل والجمع أفعلة، وثمّة جموع أخرى هي: عزاز بكسر العين، وأعزّاء زنة أفعلاء ـ بتشديد الزاي ـ.

(٣٥)(الواو) عاطفة (إليهم) متعلّق بمرسلة (بهديّة) متعلّق بمرسلة (الفاء) (مرسلة)، مؤنّث مرسل، اسم فاعل من (أرسل) الرباعيّ وزنه مفعل بضمّ الميم وكسر العين.

(ناظرة)، مؤنث ناظر، اسم فاعل من (نظر) الثلاثي وزنه فاعل.

(هديّة)، مؤنّث هديّ، اسم لما يعطى للإكرام وغيره، جمعه هدايا وهداوى.

٣٦ - ٣٧ ﴿ فَلَكَ جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْمُدُّونَ بِمَالِ فَكَ ءَاتَانِ َ اللَّهُ خَيْرٌ مِالِ فَكَ ءَاتَانِ َ اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ بِجُنُودٍ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُمْ مِبْدُودٍ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمْ مِبْدُودٍ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ

لَاقِبَلَ هُمُ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّهُ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) أي منتظرة رجوع الرسل بأيّ ردّ سيعودون.

الإعراب: (الفاء) عاطفة (لمّا) ظرف بمعنى حين متضمّن معنى الشرط متعلّق بالجواب قال، وفاعل (جاء)ضمير يعود على رسول الملكة (سليمان) مفعول به منصوب، ومنع من التنوين للعلمية وزيادة ألف ونون (الهمزة) للاستفهام الإنكاريّ التوبيخيّ، والنون الثانية في (تمدّونن) للوقاية قبل ياء المتكلّم المحذوفة للتخفيف (بمال) متعلّق بفعل تمدّونن (الفاء) تعليليّة (ما) اسم موصول مبتدأ في محلّ رفع، خبره (خير)، (ممّا) متعلّق بخير (بل) للإضراب الانتتاليّ (بهديّتكم) متعلّق بـ (تفرحون).

جملة: «جاء...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة: «قال...» لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

وجملة: «تمدّونن. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «ما آتاني الله...» لا محلّ لها تعليليّة.

وجملة: «آتاني الله. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الأول.

وجملة: «آتاكم...» لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الثاني.

وجملة: «أنتم... تفرحون» لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.

وجملة: «تفرحون» في محلّ رفع خبر المبتدأ (أنتم).

(۳۷) (إليهم) متعلّق بـ (ارجع)، (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (نأتينّهم) مضارع مبنيّ على الفتح في محلّ رفع . . و(النون) نون التوكيد، و(هم) ضمير مفعول به (بجنود) متعلّق بحال من فاعل نأتينّ (لا) نافية للجنس (قبل) اسم لا مبنيّ على الفتح في محلّ نصب (لهم) متعلّق بخبر لا، وكذلك (بها)، (الواو) عاطفة ركنخرجنّهم) مثل لنأتينّهم (منها) متعلّق بـ (نخرجنّهم)، (أذلّة) حال منصوبة (الواو) واو الحال.

وجملة: «ارجع...» لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.

وجملة القسم المقدّرة... في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي: إن لم يأتوني مسلمين فوالله لنأتينّهم...

وجملة: «نأتينهم...» لا محلّ لها جواب القسم المقدّر.

وجملة: «لا قبل لهم...» في محلّ جرّ نعت لجنود.

وجملة: «نخرجنّهم...» لا محلّ لها معطوفة على جملة نأتينّهم.

وجملة: «هم صاغرون» في محلّ نصب حال مؤكدّة.

#### الفوائد

١ ـ نونا التوكيد . .

آ ـ هما نون التوكيد الثقيلة، ونون التوكيد الخفيفة. وقد اجتمعتا في قوله نعالى : « ليسجنز وليكوناً » .

ب ـ ما يؤكد وما لا يؤكد من الأفعال:

١ \_ يؤكد الأمر بهم مطلقاً ، نحو: أكرمنِّ جارك ، والدعاء كقوله « فأنزلن سكينة علينا » .

٢ ـ ولا يؤكد الماضي بهما مطلقاً .

٣ ـ ويؤكد المضارع بهما، وله في توكيدهما ست حالات، نحيلك بها على المطولات .

ج ـ حكم آخر الفعل المؤكد بها:

١ \_ إذا أكدنا الفعل بأحد نوني التوكيد، وكان مسنداً إلى اسم ظاهر أو ضمير الواحد المذكر، فتح آخره لمباشرة النون له ، ولم يحذف منه شيء سواء أكان صحيح الآخر أم معتله ، نحو « ولينصرنَّ الله من ينصره » وإلا أن نون الرفع تحذف للجازم وللناصب في الأفعال الخمسة .

٢ ـ إذا أسند الفعل المؤكد لنون الإناث زيد ألفاً بين النونين، نون النسوة ونون التوكيد .

٣ - إذا أسند الفعل المؤكد إلى واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، إذا كان صحيحاً حذفت نون الرفع للناصب أو الجازم، وإذا كان مرفوعاً حذفت لتوالي الأمثال ، وحذفت واو الجماعة أو ياء المخاطبة لالتقاء الساكنين - نحو: «لتنصرُنُ يا قوم » و «لتجلسِنَ يا هند » .

د ـ تنفرد الخفيفة عن الثقيلة بأربعة أحكام :

أولاً ـ لا تقع بعد الألف الفارقة بينها وبين نون الإناث : لالتقاء الساكنين فلا تقول : « اسعينانْ » .

ثانياً - أنها لا تقع بعد ألف الاثنين بسبب إلتقاء الساكنين .

ثالثاً \_ أنها تحذف إذا وليها ساكن كقول : الاضبط بن قريع :

لَ تهينَ السفسقير علَّك أن ركبع يوماً والسدهسر قد رفسعه

رابعاً \_ أن تعطى في الوقف حكم التنوين، فإذا وقعت بعد فتحة قلبت ألفاً نحو « لنسفعاً ولنكوناً » .

وقد ألمحنا لبعض الجزئيات من أحكامها فيها سبق من هذا الكتاب، كها نشير الى وجود تفصيلات عنهها في المطولات، فعد إليها واتخذ من الصبر جنَّةً، بغية الفائدة .

٣٨ - ﴿ قَالَ يَكَأَيُّ الْمَلَوُّا أَيْكُرُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾

الإعراب: (يا أيّها الملأ) مرّ إعرابها(١)، (أيكم) اسم استفهام مبتدأ مرفوع (بعرشها) متعلّق بـ (ياتيني)، (قبل) ظرف منصوب متعلّق بـ (ياتيني)، (أن)حرف مصدرّي ونصب، والنون في (ياتوني) نون الوقاية (مسلمين) حال.

<sup>(</sup>١) في الآية (٢٩) من هذه السورة.

والمصدر المؤوّل (أن يأتوني . . . ) في محلّ جرّ مضاف إليه . جملة : «قال . . . » لا محلّ لها استئنافيّة .

وجملة النداء وجوابه. . . في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «أيَّكم يأتيني . . . » لا محلَّ لها جواب النداء .

وجملة: «يأتيني . . . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (أيّكم).

وجملة: «يأتوني . . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

٣٩ - ﴿ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ آلِجُنِّ أَنَا ْ اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَ اللهِ عَلْمِ لَ اللهِ عَلْمِ لَهُ عَلَيْهِ لَقُوتٌ أَمِينٌ ﴾

الإعراب: (من الجن) متعلّق بنعت لعفريت (آتيك) مضارع مرفوع، وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة.. و(الكاف) مفعول به(١١)، (به) متعلّق بـ (آتيك)، (قبل) ظرف منصوب متعلّق بـ (آتيك)، (أن) حرف مصدريّ ونصب (من مقامك) متعلّق بـ (تقوم).

والمصدر المؤوّل (أن تقوم . . . ) في محلّ جرّ مضاف إليه .

(الواو) واو الحال (عليه) متعلّق بقويّ، بحذف مضاف أي على حمله (اللام) المزحلقة للتوكيد (أمين) خبر ثان.

جملة: «قال عفريت...» لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

وجملة: «أنا آتيك. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «آتيك به» في محلّ رفع خبر المبتدأ (أنا).

<sup>(</sup>١) يجوز أن يكون اسم فاعل خبر مرفوع. . . والكاف مضاف إليه.

وجملة: «تقوم . . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة: «إنّي عليه لقوي . . . » في محلّ نصب حال(١).

الصرف: (عفریت)، اسم لواحد الجنّ أو صفة له، وزنه فعلیل بكسر فسكون واشتق من فعل تعفرت.

٤٠ - ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا ْ اللَّهِ فِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدُ اللَّهِ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

الإعراب: (عنده) ظرف منصوب متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ علم (من الكتاب) متعلّق بنعت لعلم (أنا آتيك... يرتدّ) مر إعراب نظيرها(٢)، (إليك) متعلّق بـ(يرتدّ).

والمصدر المؤوّل (أن يرتدّ. . . ) في محلّ جرّ مضاف إليه.

(الفاء) استئنافيّة (لمّا رآه... قال) مثل لمّا جاء... قال (٣)، (هذا) اسم إشارة مبتدأ (من فضل) جارّ ومجرور خبر (اللام) للتعليل (يبلوني) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، والنون للوقاية.

والمصدر المؤوّل (أن يبلوني) في محلّ جرّ باللام متعلّق بالمصدر

<sup>(</sup>١) أو في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.

<sup>(</sup>٢) في الآية السابقة (٣٩).

<sup>(</sup>٣) في الآية (٣٦) من هذه السورة.

فضل أو بفعل محذوف تقديره فضّل. .

(الهمزة) للاستفهام (أم) حرف عطف معادل للهمزة (الواو) استئنافيّة (من) اسم شرط جازم مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ (الفاء) رابطة لجواب الشرط (إنّما) كافّة ومكفوفة (لنفسه) متعلّق بـ (يشكر)، (الواو) عاطفة (من) مثل الأول (الفاء) رابطة لجواب الشرط( كريم) خبر ثان مرفوع.

جملة: «قال الذي . . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «عنده علم. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

وجملة: «أنا آتيك. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «آتيك به. . . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (أنا).

وجملة: «يرتد إليك طرفك. . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة: «رآه مستقرّاً...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة: «قال. . . » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

وجملة: «هذا من فضل. . . » في محلّ نصب مقول القول الثاني .

وجملة: «يبلوني . . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.

وجملة: «أشكر...» في محلّ نصب بدل من الياء في (يبلوني).

وجملة: «أكفر...» في محلّ نصب معطوفة على جملة أشكر.

وجملة: «من شكر...» لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.

وجملة: «شكر. . . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (من).

وجملة: «إنّما يشكر...» في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.

وجملة: «من كفر...» لا محلّ لها معطوفة على جملة من شكر.

وجملة: «كفر...» في محلّ رفع خبر المبتدأ (من).

وجملة: «إنّ ربّي غنيّ. . . » في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.

الصرف: (مستقرّاً)، اسم فاعل من (استقرّ) السداسيّ، وزنه مستفعل بضمّ الميم وكسر العين.

# البلاغة

الكناية: في قوله تعالى «قبل أن يرتد إليك طرفك».

كناية عن الاسراع، والطرف هو تحريك أجفانك إذا نظرت، فوضع موضع النظر، ولما كان الناظر موصوفاً بإرسال الطرف وصف برد الطرف، ووصف الطرف بالارتداد، وعليه قوله:

وَكُنْتَ إِذَا أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِداً لِقَلْبِكَ أَتْعَبَتْكَ المَناظرُ

# ٤١ - ﴿ قَالَ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْشَهَا نَنظُر أَتَهْ تَدِى ۚ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ ﴾

الإعراب: (لها) متعلّق بـ (نكروا)، (ننظر) مضارع مجزوم جواب الطلب، والفاعل نحن (الهمزة) للاستفهام (أم) حرف عطف معادل للهمزة (من الذين) متعلّق بمحذوف خبر تكون (لا) نافية.

جملة: «قال...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «نكّروا...» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «ننظر...» لا محلّ لها جواب شرط مقدّر غير مقترنة بالفاء أي إن تنكّروا ننظر..

وجملة: «تهتدي . . . » في محلّ نصب مفعول به لفعل النظر المعلّق بالاستفهام .

وجملة: «تكون...» في محل نصب معطوفة على جملة تهتدي. وجملة: «لا يهتدون» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

٤٢ - ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَنكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴾ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴾

الإعراب: (الفاء) استئنافية (لمّا جاءت قيل) مشل لمّا رآه...قال(١)، (الهمزة) للاستفهام (هكذا) متعلّق بخبر مقدم للمبتدأ عرشك (هو) ضمير منفصل في محلّ رفع خبر كأنّ (الواو) عاطفة - أو استئنافيّة -و(نا)ضمير في محلّ رفع نائب الفاعل(٢)، (العلم) مفعول به وهو الثاني في الأصل - (من قبلها) متعلّق بفعل أوتينا (الواو) عاطفة..

جملة: «جاءت. . . » في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة: «قيل...» لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

<sup>(</sup>١) في الآية (٣٦) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) هذا الضمير قد يعود على بلقيس أي تابعت تقول: أوتينا العلم بنبوّة سليمان من قبل هذه المعجزة. . وقد يكون عائداً على سليمان، فالكلام مستأنف.

وجملة: «هكذا عرشك...» في محلّ رفع ناثب الفاعل(١).

وجملة: «قالت. . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة: «كأنّه هو. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «أوتينا..» في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول (٢).

وجملة: «كنّا مسلمين» في محلّ نصب معطوفة على جملة أوتينا.

# البلاغة

السر في التشبيه: في قوله تعالى «كأنه هو»:

تشبيه مرسل، عدلت إليه عن مقتضى السؤال، ومقتضاه أن تقول: هو هو السرد دقيق جداً وذلك أن «كأنه» عبارة عن قرب الشبه عنده، حتى شكك نفسه في التغاير بين الأمرين، فكاد يقول: هو هو، وتلك حال بلقيس. وأما هكذا هو، فعبارة جازم بتغاير الأمرين، حاكم بوقوع الشبه بينها لاغير، فلهذا عدلت إلى العبارة المذكورة في التلاوة لمطابقتها لحالها.

# ٤٣ - ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ رفع فاعل صدّ (من دون) متعلّق بحال من العائد المحذوف (من قوم) متعلّق بمحذوف خبر كانت (كافرين) نعت لقوم مجرور وعلامة الجرّ الياء.

جملة: «صدها...» لا محلّ لها استئنافيّة.

<sup>(</sup>١) هي جملة مقول القول في الأصل.

<sup>(</sup>٢) أو لا محلّ لها استثنافيّة، وكلّ من الإعرابين بحسب تقدير ضمير المتكلّم في (أوتينا) كما جاء في الحاشية (٢)

وجملة: «كانت تعبد. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (ما).

وجملة: «تعبد. . . » في محلّ نصب خبر كانت.

وجملة: «إنّها كانت. . . » لا محلّ لها تعليلية .

وجملة: «كانت من قوم...» في محلّ رفع خبر إنّ.

٤٤ \_ ﴿ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحُ فَلَمَّا رَأَتَهُ حَسِبَتُهُ لِحَّةُ وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَ ۚ قَالَ إِنِّهِ طَلَمْتُ نَفْسِي سَاقَيْهَ ۚ قَالَ إِنِّهِ طَلَمْتُ نَفْسِي وَالرِيرُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعْ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

الإعراب: (لها) متعلّق بـ (قيل)، (الفاء) عاطفة (لجّة) مفعول به ثان منصوب (عن ساقيها) متعلّق بـ (كشفت) وعلامة الجر الياء فهو مثنّی (ممرّد) نعت لصرح مرفوع (من قواریر) متعلّق بنعت ثان لصرح (ربّ) منادی مضاف منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة علی ما قبل الياء المحذوفة للتحفيف، و(الياء) مضاف إليه (مع) ظرف منصوب متعلّق بحال من فاعل أسلمت (لله) متعلّق بـ(أسلمت)، (ربّ) نعت للفظ الجلالة مجرور.

جملة: «قيل...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «ادخلي . . . » في محلّ رفع نائب الفاعل(١٠) .

وجملة: «رأته...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة: «حسبته. . . » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

<sup>(</sup>١) لأنها في الأصل مقول القول.

وجملة: «كشفت. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة حسبته.

وجملة: «قال. . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة: «إنّه صرح. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «قالت . . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة النداء. . . لا محل لها اعتراضيّة دعائيّة .

وجملة: «إنّى ظلمت. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «ظلمت نفسي . . . » في محلّ رفع خبر إنّ .

وجملة: «أسلمت. . . » في محلّ رفع معطوفة على جملة ظلمت.

الصرف: (الصرح)، اسم جامد للقصر أو صحن الدار، وزنه فعل.

(لجّة)، اسم للماء أو لموجه، وزنه فعلة بضمّ فسكون، جاءت عينه ولامه من حرف واحد.

(ساقيها)، مثنى ساق، اسم للجارحة المعروفة، وزنه فعل بفتحتين، وفيه إعلال بالقلب أصله سوق بفتح السين والواو، فلمّا تحرّكت الواو بعد فتح قلبت ألفاً، جمعه سوق وزنه فعل بضمّ فسكون، وسيقان وأسوق بفتح الهمزة وضمّ الواو، والساق مؤنّث اللفظ على الغالب.

(ممرّد)، اسم مفعول من (مرّد) الرباعيّ أي ملّس، وزنه مفعّل بضمّ الميم وفتح العين المشدّدة.

(قوارير)، جمع قارورة، اسم لإناء الزجاج، وزنه فاعولة، ووزن قوارير فواعيل، وسمّيت بذلك لأن الأشياء تقرّ بداخلها، وقصد بها في الآية مادّتها أي الزجاج.

#### البلاغة

التجنيس: وهـو تآلف الكلمتين في تأليف حروفهما وهـو هنا في قوله تعالى «وأسلمت مع سليان».

#### الفوائد

١ \_ قيل: إن سليمان تزوج بلقيس ملكة اليمن . .

وكان يزورها في الشهر مره، فيقيم عندها ثلاثة أيام. وقد ولدت له ، وقد أمرها على ملكها . . وقيل غير ذلك. فقد زعموا أن سليهان زوّجها ذا تبع من ملوك اليمن وهم الأذواء . . . !

۲ ـ الصرح . .

ورد في كتب التفسير،أن سليهان أمر أن يبني لبلقيس قصراً على طريقها إليه، وطلب أن يكون هذا القصر من الزجاج الأبيض،وقد جرى من تحته الماء،وألقي فيه من دواب البحر السمك وغيره،ثم وضع لسليهان سريره في صدر المجلس، فلما رأت الماء لجة خافت،وظنت أنه يراد إغراقها،ونظرت إلى كرسي سليهان على الماء ، فدهشت، ثم وجدت نفسها مجبرة على اجتياز الماء،فكشفت عن ساقيها، وكان يراد من خلال ذلك امتحان عقلها وعرض المعجزات عليها، وليس كما يزعم بعضهم أن سليهان أراد التحقق من وجود الشعر على ساقيها، فإن ذلك لا يليق بمقام النبوة وترفعها عن الدنيات.

٥٤ - ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ آعَبُدُواْ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴾
 فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (قد) حرف تحقيق (إلى ثمود) متعلّق بـ (أرسلنا)، (صالحاً) عطف بيان على

(أخاهم)، (أن) حرف تفسير وقد حرّك بالكسر لالتقاء الساكنين، (الفاء) عاطفة (إذا) حرف للفجاءة.

جملة: «أرسلنا...» لا محلّ لها جواب قسم مقدّر.

وجملة: «اعبدوا...» لا محلّ لها تفسيريّة(١).

وجملة: «هم فريقان. . . » لا محلّ لها معطوفة على جواب القسم.

وجملة: «يختصمون» في محلّ رفع نعت لـ (فريقان).

٤٦ - ﴿ قَالَ يَنْقُوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفُرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾

الإعراب: (قوم) منادى مضاف منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف، و(الياء) مضاف إليه (لم) حرف جرّ واسم استفهام حذفت ألفه في محلّ جرّ متعلّق به (تستعجلون)، (بالسيّئة) متعلّق بفعل تستعجلون، بحذف مضاف،أي بطلب السيّئة (قبل) ظرف زمان متعلّق بـ(تستعجلون)، (لولا) حرف تحضيض (لعلّكم) حرف ترج ونصب، والواو في (ترحمون) نائب الفاعل.

جملة: «قال...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة النداء وجوابه. . . في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «تستعجلون» لا محلّ لها جواب النداء.

<sup>(</sup>١) أو حرف مصدريّ . . . والمصدر المؤوّل (أن اعبدوا . . ) في محلّ جرّ بباء محذوفة ، متعلّق بـ (أرسلنا) .

<sup>(</sup>١) أو لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة: «تستغفرون. . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة: «لعلَّكم ترحمون» لا محلَّ لها تعليليَّة.

وجملة: «ترحمون» في محلّ رفع خبر لعلّ.

٤٧ - ﴿ قَالُواْ اَطَّيَّرْنَا بِكَ وَ بِمَن مَعَكَ قَالَ طَنَيْرُ كُرْ عِندَ اللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ وَيَوْنِ ﴾ تَفْتَنُونَ ﴾

الإعراب: (بك) متعلّق بـ (اطّيّرنا) وكذلك (بمن)، (معك) ظرف منصوب متعلّق بخبر منصوب متعلّق بخبر المبتدأ (طائركم)، (بل) للإضراب الانتقاليّ، والواو في (تفتنون) نائب الفاعل.

جملة: «قالوا. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «اطّيرنا. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «قال. . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة: «طائركم عند الله . . . » في محلّ نصب مقول القول الثاني .

وجملة: «أنتم قوم...» لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.

وجملة: «تفتنون» في محلّ رفع نعت لقوم.

#### الفوائد

- قالوا اطرّنا بك ويمن معك . .

تحدثنا عن الطيرة فيها سبق من هذا الكتاب، وعن رأي الاسلام فيهاء فلا حاجة للعودة إليها والحديث عنها . فعد إليها في سورة الأعراف من هذا الكتاب .

# ٤٨ - ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (في المدينة) متعلق بخبر كان (في الأرض) متعلق بــ(يفسدون)، (لا) نافية.

جملة: «كان في المدينة تسعة. . . » لا محلَّ لها استئنافيّة.

وجملة: «يفسدون...» في محلّ رفع نعت لـ (تسعة...)(١).

وجملة: «لا يصلحون» في محلّ رفع معطوفة على جملة يفسدون.

البلاغة

التهام أو التتميم: في قوله تعالى «ولايصلحون »وهذا الفن هو أن تأتي في الكلام كلمة إذا طرحت منه نقص معناه في ذاته أو في صفاته ولفظه تام.

فإن قوله «وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض» شأنهم الإفساد البحت، وقد كانوا كما يروى عتاة غلاظاً، وهم الذين أشاروا بعقر الناقة، لمراغمة صالح، وإثارة حفيظته، ومنهم قدار بن سالف المشهور بالشؤم، وقد تقدم ذكره، ولكن قوله يفسدون في الأرض لايدفع أن يندر منهم أو من أحدهم بعض الصلاح، فتمم الكلام بقوله «ولايصلحون» دفعاً لتلك العذرة أن تقع، أو أن يخالج بعض الأذهان شك في أنها ستقع، وبذلك قطع كل رجاء في إصلاح أمرهم وحسن حالهم.

#### الفوائد

عييز العدد وتذكيره وتأنيثه :

أ ـ إذا كان مميز العدد ـ ما بين الثلاثة والعشرة ـ

اسم جنس ، أو اسم جمع الذي اليس له مفرد من لفظه ، مثل : قوم ورهط ،

<sup>(</sup>١) أو في محلّ جرّ نعت لرهط.

فيجرُّ بـ« من »، فنقول : « عشرة من القوم لقيتهم ، وقال تعالى : « فخذ أربعة من الطير »، وقد يجرُّ بإضافة العدد إليه نحو : « وكان في المدينة تسعة رهطٍ » .

ب \_ إذا كان مميز العدد « من الثلاثة الى العشرة وما بينهم الهجمعا أضفنا العدد إليه العنان مجروراً بالاضافة المحدو: ثلاثة رجال وثلاث نساء .

ج \_ أما التذكير والتأنيث فيعتبر مع اسمي الجمع والجنس بحسب حالها، باعتبار عود الضمير عليهما تذكيراً وتأنيثاً .

فيعطى العدد عكس ما يستحقه ضميرهما من التأنيث والتذكير ، فإذا كان الضمير مؤنثاً ذكِّر العدد وإن كان مذكراًنَّثَ العدد ونقول : ثلاثة من الغنم عندي. فقد انَّثنا العدد لأننا نذكر ضمير الغنم فنقول : غنم كثير ، ونقول : ثلاث من البط لأننا نقول بط كثيرة ولكن نقول : ثلاث أو ثلاثة من البقر لأن البقر وضميره يجوز تذكيره وتأنيشه

د ـ اسم الجمع حكمه حكم المذكر، إن كان لمن يعقل وحكمه حكم المؤنث، إن كان لما لا يعقل . وفي ذلك نظر .

وعندما يختلف النحاة نحيلك على المطولات .

ملاحظة هامة :

التـذكـير والتأنيث مع الجمع يعتبر حسب مفرده، فإن كان مفرده مذكراً أنثنا العدد وإن كان مفرده مؤنثاً ذكرنا العدد .

الرهط: هو النفر من ثلاثة الى عشرة وقد يجمع على أرهط وأراهط على خلاف بين النحاة .

٤٩ - ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبَيِّنَنَهُ وَأَهْلَهُ مُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَبِدْنَا مَهْكَ أُمُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَبِدْنَا مَهْكَ أَهْلِهِ وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾

الإعراب: الفاعل في (قالوا) يعود على بعض القوم يقول لبعض (بالله) متعلّق بد (تقاسموا)، (اللام) لام القسم (نبيتنّه) مضارع مبنيّ على

الفتح في محلّ رفع (أهله) معطوف على الضمير المفعول في (نبيّتنه)، (ثمّ) حرف عطف (لنقولنّ) مثل لنبيّتنه (لوليّه) متعلّق بـ (نقولنّ)، (ما) نافية (الواو) عاطفة ـ أو حاليّة ـ (اللام) المزحلقة للتوكيد.

جملة: «قالوا» لا محلّ لها استثنافيّة بيانيّة.

وجملة: «تقاسموا...» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «نبيّتنّه. . . » لا محلّ لها جواب القسم المقدّر.

وجملة: «نقولنّ. . . » لا محلّ لها معطوفة على جواب القسم.

وجملة: «ما شهدنا. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «إنّا لصادقون» في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول (١٠).

# البلاغة

#### ـ تقاسموا:

فاعلَ وتفاعلَ:صيغتان للمشاركة،تفيد كل منها أن أكثر من واحد اشتركا في الفعل،لذلك دعيت بصيغة المشاركة .

٥٠ - ٥٣ ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكُرُنَا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَيْهُمْ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّ نَكُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوبَهُمْ خَلُويَةً إِمَّا ظَلَمُوا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ عَامَنُواْ خَلُويَةً إِمَا ظَلَمُوا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ عَامَنُواْ

<sup>(</sup>١) أو في محلّ نصب حال من فاعل شهدنا.

# وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾

الإعراب: (مكراً) مفعول مطلق منصوب في الموضعين للفعلين (الواو) حاليّة (لا) نافية.

وجملة: «مكروا. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «مكرنا. . . » لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

وجملة: «هم لا يشعرون» في محلّ نصب حال.

وجملة: «لا يشعرون» في محلّ رفع خبر المبتدأ (هم).

(10) (الفاء) استئنافيّة (كيف) اسم استفهام مبنيّ في محلّ نصب خبر كان (أنّا) حرف مشبّه بالفعل واسمه (الواو) عاطفة (قومهم) معطوف على الضمير المفعول في (دمّرناهم)، (أجمعين) توكيد معنوي للضمير والقوم، منصوب وعلامة النصب الياء(١).

وجملة: «انظر...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «كان عاقبة...» في محلّ نصب مفعول انظر المعلّق بالاستفهام كيف.

وجملة: «دمّرناهم...» في محلّ رفع خبر أنّا.

والمصدر المؤوّل (أنّا دمّرناهم. .) في محلّ جرّ بحرف جرّ محذوف متعلّق بعاقبة أي بأنا دمّرناهم (٢)

<sup>(</sup>١) يجوز أن يكون حالًا منهما.

<sup>(</sup>٢) ويجوز أن يكون بدلًا من عاقبة في محلّ رفع. . أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي والجملة استثناف بيانيّ .

(٥٢) (الفاء) عاطفة (تلك) اسم إشارة مبتدأ خبره بيوتهم (خاوية) حال منصوبة من البيوت والعامل الإشارة (بما) متعلّق بخاوية، والباء سببيّة، وما حرف مصدريّ (في ذلك) متعلّق بخبر إنّ (اللام) لام الابتداء للتوكيد (آية) اسم إنّ منصوب (لقوم) متعلّق بآية بمعنى عظة وعبرة.

وجملة: «تلك بيوتهم...» في محلّ نصب معطوفة على جملة كان عاقبة (١).

وجملة: «ظلموا...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).

وجملة: «إنَّ في ذلك لآية. . . » لا محلِّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة: «يعلمون...» في محلّ جرّ نعت لقوم.

(٥٣) (الواو) عاطفة في الموضعين (الذين) موصول مفعول به في محل صب.

وجملة : «أنجينا...» في محلّ نصب معطوفة على جملة تلك بيوتهم.

وجملة : «آمنوا . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة: «كانوا يتّقون» لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.

وجملة: «يتّقون» في محلّ نصب خبر كانوا.

# البلاغة

الاستعارة: في قوله تعالى «ومكرنا مكراً».

مكر الله: إهلاكهم من حيث لايشعرون. شبه بمكر الماكر على سبيل الاستعارة.

<sup>(</sup>١) يجوز أن تكون الجملة استثنافيّة فلا محلّ لها.

#### الفوائد

٣ \_ انظر كيف كان عاقبة مكرهم ..

مرَّ معنا ذكر تأنيث الفعل وتذكيره ، وفي هذه الآية ذكِّر الفعل «كان » رغم أن الفاعل « عاقبة » وهو مؤنث، إلا أنه لا يَعْقِلُ ، وفي هذه الحالة يجوز تأنيث الفعل وتذكيره أ. فتبصر .

وتأنيث الفعل هو إلحاق تاء التأنيث في آخره إذا كان ماضياً، وإيجاد تاء المضارعة في أوله إذا كان مضارعاً. والتذكير حذفها. ولتهام هذا الحديث يجب أن تعاوده في مواطنه، فإنه بحث شائق ، جدير بالدرس والتحقيق

١ ـ مرَّ معنا منذ قريب قصة الرهط المؤلف من تسعة رجال الذين ائتمروا
 على أن يقتلوا صالحاً فسقط عليهم الكهف فقتلهم جميعاً .

 ٢ ـ الانسان يمكر، وأما الله فلا يمكر، وإنها أسند المكر الى الله للمشاكلة، وهو فن من فنون البلاغة ألمحنا اليه فيها سبق،

وتعريف المشاكلة : هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته

٥٥ - ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ أَلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ أَيْتَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (لوطاً) مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر (إذ) ظرف متعلّق بالفعل المحذوف(١) (لقومه) متعلّق بالفعل المحذوف(١) (لقومه) متعلّق بالتوبيخيّ (الواو) واو الحال..

جملة : «(اذكر) لوطاً. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «قال...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة: «تأتون. . . » في محلّ نصب مقول القول.

<sup>(</sup>١) أو بدل من (لوطأ) بدل اشتمال على معنى قول لوط في ذلك الحين.

(٥٥) (الهمزة) ذكرت لتأكيد الإنكار (اللام) المزحلقة للتوكيد (شهوة) حال منصوبة من الرجال (من دون) متعلّق بحال من الفاعل (بل) للإضراب والابتداء...

وجملة: «إنَّكم لتأتون...» لا محلِّ لها استئناف بيانيِّ (١).

وجملة: «تأتون الرجال. . . » في محلّ رفع خبر إنّ .

وجملة: «أنتم قوم...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «تجهلون...» في محلّ رفع نعت لقوم.

وجملة : «أنتم تبصرون..» في محل نصب حال.

وجملة: «تبصرون» في محلّ رفع خبر المبتدأ أنتم.

# الفوائد

من قصص القرآن «قصة لوط» . .

رحل إبراهيم عن مصر، واصطحب معه في سفره لوطاً، ورجعا من هذه البلاد بهال كثير وخير وفير، ونزلا بتلك الأرض المقدسة ، ولكن ضاقت بأنعامهما وأغنامهما، فنزح لوط عن محلة عمه إبراهيم، واستقر به المقام بمدينة سدوم .

كان أهلها ذوي أخلاق فاسدة، ونوايا سيئة، لا يتعفَّفون عن معيصية، ولا يتناهون عن منكر . . وقد ابتدعوا فاحشة لم يسبقوا إليها، فكانوا يأتون الذاكران، ويذرون ما خلق الله لهن من النساء .

أوحى الله إلى لوط/أن يدعوهم إلى عبادة الله، وأن يذروا ما هم عليه من الفواحش: فجعلوا أصابعهم في آذانهم، وقد عميت بصائرهم، وألقي الران في قلوبهم، فواعدوا لوطاً ومن آمن معه، وعزموا على إبعادهم عن قريتهم.

سأل لوط ربه أن ينصره على هؤلاء القوم الفاسقين عويوقع بهم العذاب الأليم .

<sup>(</sup>١) أو في محلِّ نصب بدل من جملة تأتون الفاحشة...

استجاب الله دعاءه،وبعث ملائكة إلى هذه القرية الظالم أهلها ، لينزلوا بهم سوء العذاب.ومرَّ الرسل على إبراهيم أولاً، فأخبروه بمهمتهم،وبشروه بغلام عليم .

خاف إبراهيم على لوط والذين آمنوا معه ، فطمأنه الرسل ،وأخبروه أن لوطاً ومن آمنوا معه لن يصيبهم العذاب،وسيكونون من الناجين .

ونزل الرسل بدار لوط، وتسامع القوم بهذا الضيف الذي حلَّ بدار لوط، وكان الملائكة بصورة شباب من أنضر الناس عوداً، وأجملهم وجهاً، فطمع بهم قوم لوط، وأحاطوا بدار لوط، يريدون الوصول إلى ضيفه.

وقد غشيت لوط سحابة من الحزن، وتملكته ثورة من الغضب، وقد رأى القوم يقتحمون داره، ويحاولون الاعتداء على ضيفه .

ولما رأى الملائكة ما عليه لوط من الحزن والوجد، ردُّوا لهفته، وسكنوا روعته، وقالوا: يا لوط إنا رسل ربك، جئنا لانقاذك ودفع العدوان عنك، فلن يصل هؤلاء الكفرة إليك .

وأمروه أن يسري هو وأهله،ويتركوا هذه القرية التي تأذَّن الله أن يجعل عاليها سافلها .

خرج لوط هو وأهله ، وفارق القرية وأهلها غير آسف عليها ، وجاءها أمر الله ، فزلزلت أرضه ا، وجعل عاليها سافلها ، ثم غشيت بمطر من سجيل ، فأصبحت دارهم بلقعاً ، وبيوتهم خاوية بها ظلموا « إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين » .



# الجيزء العشيرون

ســورة النمــل من الآية ٥٦ ـ إلى الآية ٩٣

> ســورة القصــص آياتها ۸۸ آيــة

ســورة العنكبـوت من الآية ١ ـ إلى الآية ٥٥

٥٦ - ﴿ فَكَ كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْ عَالَ لُوطٍ مِّن قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْ عَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُدُ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾

الإعراب: (الفاء) استئنافيّة (ما) نافية (جواب) خبر كان مقدّم (إلا) أداة حصر (أن) حرف مصدريّ..

والمصدر المؤوّل (أن قالوا. . ) في محلّ رفع اسم كان .

من قريتكم) متعلّق بـ (أخرجوا).

جملة: «ما كان جواب. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «قالوا. . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة: «أخرجوا...» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «إنَّهم أناس. . . » لا محلَّ لها تعليليَّة.

وجملة: «يتطهّرون» في محلّ رفع نعت لأناس.

٥٧ - ٥٨ - ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا آمْرَ أَتَهُ وَقَدَّرْنَكُهَا مِنَ الْغَنْبِرِينَ وَأَمْطُونَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَسَآءً مَطَرُ الْمُنذرِينَ ﴾

الإعراب: (الفاء) استئنافيّة (أهله) معطوفة على الضمير المفعول في (أنجيناه)، (إلّا) أداة استثناء (امرأته) منصوب على الاستثناء المنقطع أو المتّصل (من الغابرين) متعلّق بـ (قدّرناها).

جملة: «أنجيناه...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «قدّرناها. . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

(٥٨)(الواو) عاطفة (عليهم) متعلّق به (أمطرنا)، (مطراً) مفعول به منصوب (١)، (الفاء) استثنافيّة (ساء) فعل ماض لإنشاء الذمّ... والمخصوص بالذمّ محذوف تقديره مطرهم.

وجملة: «أمطرنا...» لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

وجملة: «ساء مطر. . . » لا محلَّ لها استئنافيَّة.

<sup>(</sup>١) على معنى الحجارة أو وسائل العذاب. . . أو مفعول مطلق على معنى المصدر.

## الفوائد

- من قصص القرآن «قصة لوط»:

رحل ابراهيم عن مصر، واصطحب معه في سفره لوطاً، ورجعا من هذه البلاد بمال كشير، وخير وفير، ونزلا بتلك الأرض المقدسة ،ولكن ضاقت بأنعامهما واغنامهما، فنزح لوط عن محلة عمه إبراهيم، واستقر به المقام بمدينة سدوم .

كان اهلها ذوي احماق فاسدة،ونوايا سيئة الا يتعفَّفون عن معصية، ولا يتناهون عن منكر. وقد ابتدعوا فاحشة لم يسبكوا إليها، فكانوا يأتون الذكران، ويذرون ماخلق الله لهن من النساء.أوحى الله إلى لوط أن يدعوهم إلى عبادة الله، وأن يذروا ماهم عليه من الفواحش، فجعلوا أصمابعهم في آذانهم، وقد عميت أبصارهم. وألقي الران على قلوبهم.

فتوعدوا لوطاً ومن آمن معه، وعزموا على إبعادهم عن قريتهم.

سأل لوط ربه أن ينصره على هؤلاء القوم الفاسقين، ويوقع بهم العذاب الأليم.

استجاب الله دعاءه وبعث ملائكة إلى هذه القرية الظالم أهلها. لينزلوا بهم سوء العذاب بومرَّ الرسل على ابراهيم أولاً ، فأخبروه بمهمتهم ، وبشروه بغلام عليم.

خاف ابراهيم على لوط والذين آمنوا معه، فطمأنه الرسل وأنبأوه أن لوطاً ومن آمنوا معه لن يصيبهم العذاب، وسيكونون من الناجين، ونزل الرسل بدار لوط، وتسامع القوم بهذا الضيف الذي حلَّ بدار لوط، وكان الملائكة بصورة شباب من انضر الناس عوداً وأجملهم وجهاً وفطمع بهم قوم لوط مواحاطوا بدار لوط ايريدون الوصول إلى ضيفه.

وقد غشيت لوط سحابة من الحزن، وتملكته ثورة من الغضب، وقد رأى القوم يقتحمون داره ويحاولون الاعتداء على ضيفه.

ولما رأى الملائكة ماعليه لوط من الحزن والوجد، ودُوا لهفته، وسكنوا روعته، وقالوا: يالوط إنا رسل ربك جئنا لإنقاذك ودفع العدوان عنك، فلن يصل هؤلاء

الكفرة إليك. وأمروه أن يسري هو وأهله، ويتركوا هذه القرية التي تأذن الله أن يجعل عاليها سافلها.

خرج لوط هو وأهله. وفارق القرية وأهلها غير آسف عليها. وجاءها أمر الله، فزلزلت أرضها، وجعل عاليها سافلها، ثم غشيت بمطر من سجيل، فأصبحت دارهم بلقعاً، وبيوتهم خاوية بها ظلموا «إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين».

٥٩ \_ ٦٤ \_ ﴿ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهُ وَسَلَكُمْ عَلَىٰ عَبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ ءَ ٱللَّهُ خَيْرًا أَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَا ۚ فَأَنْبَنْنَا بِهِ عَدَآ بِينَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّا كَانَ لَكُرْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَآ أُولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدَلُونَ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ أَءَكُهُ مَّعَ ٱللَّهَ قَلِيلًامَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُوْ فِي ظُلُكَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشُراً بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ } أَءِكُ مُّعَ ٱللَّهِ تَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُونُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴾

الإعراب: (لله) متعلّق بخبر المبتدأ الحمد (الواو) عاطفة (سلام) مبتدأ مرفوع<sup>(۱)</sup>، (على عباده) خبر المبتدأ (الذين) موصول نعت لعباده (۱) الذي سوغ الابتداء به، وهو نكرة، دلالته على المدح.

(الهمزة) للاستفهام (أم) هي المتصلة حرف عطف (ما) حرف مصدري (١). .

والمصدر المؤوّل (ما يشركون) في محلّ رفع معطوف على لفظ الجلالة المبتدأ أي شركهم.

جملة: «قل...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «الحمد لله» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «سلام على عباده...» في محل نصب معطوفة على جملة مقول القول.

وجملة: «اصطفى...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين)، والعائد محذوف.

وجملة: «يشركون» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).

(٦٠) (أم) هي المنقطعة بمعنى بل والهمزة (من) اسم موصول في محلّ رفع مبتدأ خبره محذوف تقديره كمن لم يخلق . ( $^{(1)}$ ) (لكم) متعلّق بـ (أنزل)، (من السماء) متعلّق بـ (أنزل)، (الفاء) عاطفة (به) متعلّق بـ (أنبت) والباء سببيّة (ذات) نعت لحدائق منصوب ( $^{(1)}$ )، (ما) نافية (لكم) متعلّق بخبر كان (أن) حرف مصدريّ . .

والمصدر المؤوّل (أن تنبتوا. . » في محلّ رفع اسم كان.

(الهمزة) للاستفهام الإنكاري (إله) مبتدأ مرفوع (1)، (مع) ظرف منصوب متعلّق بخبر المبتدأ إله (بل) للإضراب الانتقاليّ.

<sup>(</sup>١) أو اسم موصول في محلّ رفع مبتدأ، والعائد محذوف.

<sup>(</sup>٢) وقدّر الخبر تقديرات أخرى بحسب المعنى أي: يكفر بنعمته ويشرك به، أو... خير أم ما يشركون... الخ.

<sup>(</sup>٣) أفرد لأن المنعوت جمع غير عاقل.

<sup>(1)</sup> نكرة معتمدة على الاستفهام.

وجملة: «من خلق. . . (كمن لم يخلق). . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «خلق السموات» لا محلّ لها صلة الموصول (من).

وجملة: «أنزل. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.

وجملة: «أنبتنا...» لا محلّ لها معطوفة على جملة أنزل وفيضمير المتكلّم التفات.

وجملة: «ما كان لكم. . . » في محلّ نصب نعت لحدائق <sup>(۱)</sup> .

وجملة: «تنبتوا...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة: «أإله مع الله» لا محلّ لها استئناف.

وجملة: «هم قوم...» لا محلّ لها استئناف.

وجملة: «يعدلون» في محلّ رفع نعت لقوم.

(٦١) (أم) في المواضع الأربعة مثل (أم) السابقة (من جعل) مثل من خلق (قراراً) مفعول به ثان عامله جعل، (خلالها) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف مفعول ثان عامله جعل الثاني و(لها) مفعول ثان عامله جعل الثالث و(بين) ظرف منصوب متعلّق بمفعول ثان عامله جعل الرابع (ألله مع الله) مثل الأولى (بلي) مثل الأولى (لا) نافية.

وجملة: «من جعل...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «جعل الأرض...» لا محلّ لها صلة الموصول (من).

وجملة: «جعل... أنهاراً...» لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.

وجملة: «جعل... رواسي...» لا محلّ لها معطوفة على جملة

<sup>(</sup>١) يجوز أن تكون في محلّ نصب حال من حدائق لأنه تعرّف بالوصف.

الصلة.

وجملة: «جعل.. حاجزاً...» لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.

وجملة: «أَإِلَّه مع الله. . . » لا محلِّ لها استئنافيَّة.

وجملة: «أكثرهم لا يعلمون» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «لا يعلمون» في محلّ رفع خبر المبتدأ (أكثرهم).

(٦٢) (أم من يجيب. .) مثل أم من خلق (إذا) ظرف زمان للزمن المستقبل مجرّد من الشرط متعلّق بـ (يجيب)، (خلفاء) مفعول بـ ثان عـامله يجعلكم (أإله مع الله) مثل الأولى (قليلًا) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته عامله تذكّرون (ما) زائدة لتأكيد القلّة.

وجملة: «من يجيب. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «يجيب...» لا محلّ لها صلة الموصول (من).

وجملة: «دعاه...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة: «يكشف. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.

وجملة: «يجعلكم...» لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.

وجملة: «أَإِلُّه مع الله. . . » لا محلَّ لها استئنافيَّة.

وجملة: «تذكّرون» لا محلّ لها استئنافيّة.

(٦٣) (أم من يهديكم) مثل أم من خلق. . (في ظلمات) متعلّق بـ (يهديكم)، (من يرسل. .) مثل من يهديكم ومعطوفة عليها (بشراً) حال

منصوبة من الریاح (بین)ظرف زمان منصوب متعلّق به (بشراً)(۱)، (عما) متعلّق به (تعالی)، وما حرف مصدري(۲).

وجملة: «من يهديكم...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «يهديكم...» لا محلّ لها صلة الموصول (من).

وجملة: «يرسل. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (من) (الثاني).

وجملة: «أَإِلَّه مع الله. . . » لا محلَّ لها استئنافيَّة.

وجملة: «تعالى الله. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «يشركون» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).

(١٤) (أم من يبدأ ) مثل أم من خلق (ثمّ) حرف عطف، (من يرزقكم) مثل من يبدأ ومعطوف عليه (من السماء) متعلّق به (يرزقكم)، (هاتوا) أمر جامد مبنيّ على حذف النون " قياساً على نظيره المسند إلى واو الجماعة (كنتم) ماض ناقص مبنيّ في محلّ جزم فعل الشرط (صادقين) خبر كنتم منصوب، وعلامة النصب الياء.

وجملة: « يبدأ الخلق. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (من).

وجملة: «يعيده...» لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.

وجملة: «يرزقكم...» لا محلّ لها صلة الموصول (من) الثاني.

وجملة: «أإله مع الله» لا محلِّ لها استئنافيَّة.

وجملة: «قل...» لا محلّ لها استئنافيّة.

<sup>(</sup>١) أي قبل المطر.

<sup>(</sup>٢) أو موصول، والعائد محذوف.

<sup>(</sup>٣) ليس له مضارع ولا ماض.

وجملة: «هاتوا برهانكم» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «كنتم صادقين» لا محلّ لها استئنافيّة.. وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله.

الصرف: (٦٠) حدائق: جمع حديقة اسم للبستان عليه حائط وزنه فعيلة بمعنى مفعولة لأن الحائط أحدق بها.

(بهجة)، اسم من (بهجه) بمعنى أفرحه باب فتح، وهـو الحسن والنضارة، وزنه فعلة باتح فسكون.

(٦١) حاجزاً: اسم فاعل من حجز الثلاثي، وزنه فاعل.

(٦٢) المضطر: اسم مفعول من الخماسيّ اضطرّ، وزنه مفتعل بضمّ الميم وفتح العين، وفيه إبدال التاء طاء.. انظر الآية (١٢٦) من سورة البقرة.

# البلاغة

الالتفات: في قوله تعالى «فأنبتنا به حدائق ذات بهجة».

التفات من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة التأكيد اختصاص الفعل بحكم المقابلة بذاته تعالى والايذان بأن إنبات تلك الحدائق المختلفة الأصناف والأوصاف والألوان والطعوم والروائح والاشكال مع مالها من الحسن البارع والبهاء الرائع بهاء واحد أمر عظيم لايكاد يقدر عليه إلا هو وحده عز وجل.

# الفوائد

- همزة الاستفهام:

تحدثنا فيها سبق عن بعض خصائص همزة الاستفهام، وسنوفي هنا البحث عن هذه الهمزة:

- هي أصل أدوات الاستفهام، بل هي - كها قال - سيبويه «حرف الاستفهام السندي لايزول عنه لغيره، وليس للاستفهام في الأصل غيره، وإنها تركوا - همزة الاستفهام في «مَنْ، ومتى، وهل ونحوهن» حيث أمنوا الالتباس، ولهذا خُصَّت بأحكام: أحدها: جواز حذفها له سواء تقدمت على «أم» كقول عمر بن أبي ربيعة: فو الله مأادري وإن كنت دارياً بسبع رمين الجمر أم بشهان

أراد: أبسبع

أم لم تتقدم على أم، كقول: الكميت:

طربت وماشوقاً إلى البيض أطرب

الثاني: أنها ترد لطلب التصور نحو:

«أخالد مقبل أم على».

ولطلب التصديق نحو «أمحمد قادم»؟ وبقية أدوات الاستفهام مختصة بطلب التصديق فقط.

ولالعباً مني وذو الشيب يلعب

الثالث: أنها تدخل على الاثبات كها تقدم، وعلى النفي، نحو «ألم نشرح لك صدرك».

الرابع: تمام التصدير فهي لاتذكر بعد «أم» فلا نقول: أقراً خالد أم أكتب؟ ولكن نقول: أقرأ خالد أم هل كتب؟ وكذلك تقدم على العاطف «الواو أو الفاء أو ثم "تنبيها على أصالتها في التصدير، مثل:

«أولم ينظروا» «أفلم يسيروا» «أثم إذا ما وقع آمنتم به »،أما أخواتها فتتأخر عن حروف العطف، نحو «وكيف تفكرون، فأين تذهبون، فأنى تؤفكون، فأي الفريقين».

الخامس: تختلف همزة الاستفهام عن غيرها في أمور كثيرة يوما يجوز فيها لا يجوز بغيرها:

١ - يجوز أن يأتي بعدها اسم منصوب، نحو: أعبد الله ضربته، وأعمراً قتلت أخاه، ففي هذا تضمر بين الهمزة والاسم المنصوب فعلاً ومثل ذلك: أزيداً مررت به

أم عمراً.

٢ ـ دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل: إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل ثبتت همزة الاستفهام وسقطت همزة الوصل، لأن همزة الاستفهام نابت عن همزة الوصل بالتوصل إلى النطق بالساكن. نحو: أبْنُ زيد أنت؟

ونحو «أستكبرت أم كنت من العالين » «أستغفرت لهم» «أفترى على الله كذبا» قال ابن قيس الرقيات:

وبعض الشيب يعجبها

فقالت أبن قيس ذا

٣ \_ همزة الاستفهام والقسم:

تقول: «آلله» مستفهاً مع التأكيد بالقسم، وكذلك «آيم الله» و «آيمن الله» فهمزة الاستفهام نابت عن واو القسم، وجُرَّ بها المقسم به، ولاتحذف هنا همزة الوصل في لفظ الجلالة أو «ايم» أو « ايمن» وإنها تجعل مدةً ممثلها هنا كمثلها لو دخلت على غير القسم، فتقول: «آلرجل فعل ذلك» فهمزة الاستفهام هنا حملت معنيين، الاستفهام ونيابة الواو في القسم، فإذا قلت «آلله لتفعلنً» فكأنك قلت: «أتقسم بالله لتفعلنً».

٤ - دخول همزة الاستفهام على «ال» التعريفية:إذا دخلت همزة الاستفهام على
 ال التعريف، أبقيت الأولى همزة،وحوَّلت الثانية إلى مدة،كقولك: «آلرجل قال ذاك»
 ونابت الألف في الرسم عن الهمزتين، نحو «آلساعة جئت». ومن ذلك قوله تعالى:

« آلله خير أمَّا يشركون » «آلذكرين حرَّم أم الأنثيين» « آلأن وقد عصيت قبلُ »

٥ ـ خروج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي :

تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي، فترد لثمانية معانٍ.

أ ـ التسوية: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر.

ب \_ الانكار الابطالي: نحو: أشهدوا خلقهم؟ أليس الله بكاف عبده؟

ج ـ الانكار التوبيخي: أتعبدون ماتنحتون؟

د ـ التقرير: نحو أنصرت بكراً وأبكراً نصرت؟

هـ - التهكم نحو: قالوا ياشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك مايعبد آباؤنا؟

و- الأمر نحو: «أأسلمتم» أي أسلموا.

ز ـ التعجُّب نحو: ألم تر إلى ربك كيف مد الظلُّ .

ح ـ الاستبطاء نحو: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟

ط- الالتفات في قوله: « فأنبتنا به حدائق ذات بهجة » بعد قوله « أم من خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السهاء ماء » فقد انتقل في نقل الإخبار من الغيبة إلى التكلم عن ذاته في قوله فأنبتنا ، والسر فيه تأكيد اختصاص فعل الإنبات بذاته تعالى وللإيذان بأن إنبات الحدائق المختلفة الأصناف وما يبدو فيها من تزاويق الألوان وتحاسين الصور ومتباين الطعوم ، ومختلف الروائح المتفاوتة في طيب العرف والأربج كل ذلك لا يقدر عليه إلا قادر خالق وهو الله وحده ، ولذلك رشح هذا الاختصاص بقوله بعد ذلك « ما كان لكم أن تنبتوا شجرها » .

٦٥ – ٦٦ – ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَـٰ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الْدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَلِّ مِنْهَا عَمُونَ ﴾
 شَكِّ مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾

الإعراب: (لا) نافية (من) اسم موصول فاعل يعلم في محل رفع (١) (في السموات) متعلّق بمحذوف صلة من (الغيب) مفعول به منصوب

<sup>(</sup>١) يجوز أن يكون مفعولا به، و(الغيب) بدلًا من الموصول، وفاعل يعلم هو لفظ \_

(إلاً) للاستثناء بمعنى غير(١)، (الله) لفظ الجلالة وإلا قبله نعت للموصول مرفوع(٢)، (الواو) عاطفة (ما) نافية (أيّان) ظرف زمان منصوب عامله (يبعثون) والواو فيه نائب الفاعل.

جملة: «قل...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «لا يعلم . . . » في محلّ نصب مقول القول .

وجملة: «ما يشعرون...» في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.

وجملة: «يبعثون» في محلّ نصب مفعول به عامله يشعرون المعلّق بأيّان الإستفهاميّ، وهو مضمّن معنى يعرفون.

(٦٦) (بل) للإضراب الانتقاليّ في المواضع الثلاثة (في الآخرة) متعلّق بـ (ادّارك)، (في شكّ) متعلّق بخبر المبتدأ (هم) (منها) متعلّق بنعت لشكّ، و(منها) الثاني متعلّق بالخبر (عمون).

وجملة: «ادّارك علمهم. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «هم في شك منها...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «هم منها عمون» لا محلِّ لها استثنافيَّة.

<sup>-</sup> الجلالة، أي لا يعلم الأشياء التي تحدث في السموات والأرض الغائبة عنّا إلّا الله ـ وهو قول ابن هشام.

<sup>(</sup>١) أو أداة استثناء بمعنى لكن ليكون الاستثناء منقطعاً لأن الاتصال يقتضي أن الله من جملة من في السموات والأرض أي له مكان... وعلى هذا لفظ الجلالة مبتدأ خبره محذوف تقديره يعلم الغيب.

<sup>(</sup>٢) يجوز أن يكون بدلاً من الموصول إذا لم تقدّر إلا بمعنى غير، أي لا يعلم الغيب أحد إلا الله.

٧٧ - ٦٨ - وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَءِذَا كُنَّا ثُرَّابًا وَءَابَآؤُنَآ أَيِّنَا كُمُخَرَجُونَ لَقَدُ وُعِدْنَا هَذَا خَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلَدَآ إِلَّا أَسْلِطِيرُ الْأُولِينَ ﴾ الْأُولِينَ ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافية (الهمزة) للاستفهام الإنكاريّ (إذا) ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط متعلّق بمحذوف يفسره ما بعده أي أنخرج إذا كنّا. . . (الواو) عاطفة (آباؤنا) معطوف على الضمير المتّصل اسم كان (۱) مرفوع (الهمزة) مثل الأولى (اللام) المزحلقة للتوكيد.

وجملة: «قال الذين...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «كفروا...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة الشرط وفعله وجوابه في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «كنّا. . . » في محلّ جرّ مضاف إليه .

وجملة: «إنَّا لمخرجون» لا محلِّ لها تفسير لجواب الشرط المقدّر.

(٦٨) (اللام) لام القسم لقسم مقدّر و(نا) ضمير نائب الفاعل للمبنيّ للمجهول (وعدنا)، (هذا) اسم إشارة مبنيّ في محلّ نصب مفعول به (نحن) ضمير منفصل في محلّ رفع توكيد للضمير المتّصل نائب الفاعل (آباؤنا) معطوف على الضمير المتّصل(نا)، مرفوع قبل) اسم مبني على الضمّ في محلّ جرّ متعلّق بـ (وعدنا)، (إن) نافية (إلا) أداة حصر (أساطير) خبر المبتدأ (هذا).

وجملة: «وعدنا...» لا محلّ لها جواب القسم المقدّر.

<sup>(</sup>١) جاز العطف من غير ضمير التأكيد المنفصل لوجود الفاصل (ترابأ).

وجملة: «إن هذا إلّا أساطير...» لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.

٦٩ - ٧٠ - ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 ٱلمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّنَا يَمْـ كُرُونَ ﴾

الإعراب: (في الأرض) متعلّق به (سيسروا)، (الفاء) عاطفة (انظروا... المجرمين) مرّ إعراب شبيهها(١).

جملة : «قــل. . . » لا محلّ لها استئنافية .

وجملة: «سيروا...» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «انظروا...» في محلّ نصب معطوفة على جملة سيروا.

وجملة: «كان عاقبة...» في محلّ نصب مفعول به لفعل النظر المعلّق بالاستفهام.

(۷۰)(الواو)عاطفة (لا) ناهية جازمة (عليهم) متعلّق بـ (تحزن) المنفي (في ضيق) متعلّق بخبر تكن (ما) حرف مصدريّ (۲) والمصدر المؤوّل (ما يمكرون) في محلّ جرّ بـ (من) متعلّق بضيق.

وجملة: «لا تحزن...» لا محلّ لها معطوفة على جملة قل.

وجملة: «لا تكن...» لا محلّ لها معطوفة على جملة قل.

وجملة: «يمكرون» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).

<sup>(</sup>١) في الآية (٥١) من هذه السورة في الجزء التاسع عشر.

<sup>(</sup>٢) أو اسم موصول في محلّ جرّ، والعائد محذوف أي يمكرونه.

الصرف: (ضيق)، مصدر ضاق باب ضرب، وزنه فعل بفتح فسكون.

# ٧١ - ﴿ وَ يَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴾.

الإعراب: (الواو) استئنافية (متى) اسم استفهام مبني في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلّق بمحذوف خبر مقدم للمبتدأ (هذا) (الوعد) بدل من اسم الإشارة - أو عطف بيان - مرفوع (كنتم) ماض ناقص في محلّ جزم فعل الشرط.

جملة: «يقولون...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «متى هذا الوعد. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «كنتم...» لا محل لها استثنافيّة... وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله.

# ٧٧ - ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴾

الإعراب: (عسى) فعل ماض تام فاعله المصدر المؤوّل (أن يكون...)، واسم يكون ضمير الشأن محذوف (لكم) متعلّق بـ (ردف) بتضمينه معنى قرب<sup>(۱)</sup>، (بعض) فاعل ردف مرفوع (الذي) موصول مضاف إليه في محلّ جرّ.

جملة: «قل...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «عسى أن يكون. . . » في محلّ نصب مقول القول.

<sup>(</sup>١) أو اللام زائدة، وضمير الخطاب مفعوله. . جاء في القاموس ردفه كسمع ونصر تبعه.

وجملة: «يكون...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة: «ردف. . . بعض. . . » في محلّ نصب خبر يكون.

وجملة: «تستعجلون» لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

٧٧ \_ ٧٥ \_ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَسْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ إِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ إِنَّ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ إِنَّالَ مَا يَعْلِنُونَ وَمَا مِنْ إِنَّالَ مَا يَعْلِنُونَ وَمَا مِنْ إِنَّالَ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنِّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِينُونَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِينُونَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنَّ ضَدَالًا مَا مُعَلِينُونَ وَإِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيْعَالُمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِينُونَ وَالَيْ مَا مُنَا لِكُونَ وَالْمُ مَا تُكِنِّ مُنْ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِقُونَ وَالْمُعُلِينُ وَالْمُونَا لِمُعْلِعُونَ وَالْمَالِقُونَ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِقُونَ وَالْمَالِعُلِي مُنْ مِنْ إِلَيْكُونَ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِقُونَ وَالْمُعُلِقُونَ وَالْمُعُلِقُونَ وَالْمُعُلِقُونَا وَالْمُعُلِقُونَ وَالْمُعُلِقُ مُعَلِقًا وَلَا لَا مُعْلِقُونَ وَالْمَالِقُونَ وَالْمُعُلِقُ مُنْ وَالْمُعُلِقُونَ وَالْمُعُلِقِ لَا مِنْ لَا مُعْلِمُ مُنْ مُنْ وَالْمُولِقُونَ وَالْمُعُلِقُونَ وَالْمُعْلِقُونَ وَالْمُعَلِقُ مَا مُعَلِّقُونَ وَلَوالْمُ مُعْلِمُ لَعْلَالِمُ مَا مُعْلَقُونَ وَالْمُعُلِقُ مُنْ وَالْمُولِقُونَ وَلَوْلُونَا لَعْلَالِمُ مُلِلْمُ لَعْلُولُ مُعْلَمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُعُلِقُلِقُونَ وَالْمُعِلَّ عَلَيْكُولُونُ وَالْمُعُلِقُولُولُولُولَا لَعْلَقُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ مُعَلِّقُولُ مُولِقُولُ لَالْمُعُلِقُول

غَآبِهِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابِ مَّبِينٍ ١١٠٠

الإعراب: (الواو) استئنافية (اللام) المزحلقة للتوكيد (ذو) خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو (على الناس) متعلّق بفضل (الواو) عاطفة (لا) نافية.

جملة: «إنّ ربّك لذو. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وَجملة: «لكنّ أكثرهم...» لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

وجملة: «لا يشكرون» في محلّ رفع خبر لكنّ.

(٧٤) (الواو) عاطفة (اللام) مثل الأولى (ما) اسم موصول مبني في محلّ نصب مفعول به، والعائد محذوف (الواو) عاطفة (ما) الثاني مثل الأول ومعطوف عليه...

وجملة: «إنّ ربّك ليعلم...» لا محلّ لها معطوفة على جملة إنّ ربّك لذو...

وجملة: «يعلم...» في محلّ رفع خبر إنّ.

وجملة: «تكنّ صدورهم...» لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الأول.

وجملة: «يعلنون...» لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الثاني.

الواو)عاطفة (ما) نافية (غائبة) مجرور لفظاً مرفوع محلاً مبتدأ (في السماء) متعلّق بنعت لغائبه (إلا) أداة حصر (في كتـاب) متعلّق بخبر لغائبه...

وجملة: «ما من غائبة...» لا محلّ لها معطوفة على جملة إنّ ربّك لذو...

الصرف: (غائبة)، قيل هو اسم فاعل من الثلاثيّ غاب زيدت فيه التاء للمبالغة، وقيل هو اسم وليس صفة كالنطيحة والذبيحة، والوزن فاعلة.

## الفوائد

ـ أقسام التاء المربوطة التي تلحق الأسماء:

أ ـ تكون علامة للتأنيث،ولها أحكام وتفصيلات نتجاوزها للاختصار،نحو قائم وقائمة.ويستثنى من دخول هذه التاء خمسة أوزان:

١ ـ فَعول نحو امرأة جسور

٢ ـ فعيل نحو امرأة جريح

٣ ـ مِفعال نحو امرأة منحار

٤ ـ مِفعيل نحو امرأة معطير

٥ ـ مِفعَل نحو امرأة مغشم

ففي سائر هذه الصفات يستوي الرجل والمرأة في تجردهما من هذه التاء.

ب \_ تكون للفصل وتاء الفصل تفصل الواحد من جنسه ، نحو «ثمرة». وتفصل الجنس من واحده ، نحو «كهاة».

ج - تاء العوض: وهي التي تأتي عوضاً عن فاء الاسم عند حذفه نحو عدة،أو عينه نحو إقامة، أولامه نحو سنة .

د ـ تاء التعريب:

وهي تأتي لتعريب الأسهاء الأعجمية .

هـ ـ تاء المبالغة: وتلحق الوصف للدلالة على المبالغة فيه نحو راوية ونسَّابة و علَّامة الخ. لكثير الرواية والخبير بالانساب وكثير العلم وغزيره.

الإعراب: (على بني) متعلّق به (يقصّ)، وعلامة الجرّ الياء ملحق بجمع المذكر (الذي) اسم موصول في محلّ جرّ مضاف إليه (فيه) متعلّق به (يختلفون).

جملة: «إنّ هذا القرآن. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «يقصّ. . . » في محلّ رفع خبر إنّ.

وجملة: «هم فيه يختلفون» لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

وجملة: «يختلفون» في محلّ رفع خبر المبتدأ هم.

(٧٧) (الواو) عاطفة (اللام) المزحلقة للتوكيد (للمؤمنين) متعلّق بررحمة)

وجملة: «إنَّه لهدى. . . » لا محلِّ لها معطوفة على الاستئنافيَّة .

٧٧ - ٧١ - ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكُمه عَ وَهُواْلَعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهَ إِنَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكُمه عَ وَهُواْلَعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلُ تُسْمِعُ الْمُوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الْمُوتَى وَلَا تُسْمِعُ الشَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْأُ مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بَهَدى الْعُمْي عَن ضَلَالَتَهِمْ الشَّمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْأُ مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بَهَدى الْعُمْي عَن ضَلَالَتَهِمْ الشَّمِعُ إِلَا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَلَتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾

الإعراب: (بينهم) ظرف منصوب متعلّق بـ (يقضي)، (بحكمه) متعلّق بـ (يقضي)، (الواو) عاطفة ـ أو حالية ـ (العليم) خبر ثان للمبتدأ هو..

جملة: «إن ربّك يقضي . . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «يقضي . . . » في محلّ رفع خبر إنّ .

وجملة: «هـو العزيز...» في محلّ رفع معطوفة على جملة يقضى (١).

(٧٩) (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدر (على الله) متعلّق بـ (توكّل)، (على الحقّ) متعلّق بخبر إنّ.

وجملة: «توكّل...» في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي: إن أردت الفوز فتوكّل...

وجملة: «إنَّك على الحق. . . » لا محلَّ لها تعليليَّة .

(٨٠)(لا)نافية في الموضعين (الدعاء) مفعول به ثان لفعل تسمع الثاني وحذف الأوّل لدلالة الثاني عليه (ولّوا) فعل ماض مبني على الضمّ المقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين (مدبرين) حال مؤكّدة لمضمون الفعل.

وجملة: «إنَّك لا تسمع...» لا محلَّ لها استئناف فيه تعليل ثان للتوكّل.

وجملة: «لا تسمع...» في محلّ رفع خبر إنّ.

وجملة: «لا تسمع (الثانية)...» في محل رفع معطوفة على جملة لا تسمع الأولى.

<sup>(</sup>١) أو في محل نصب حال .

وجملة: «ولّوا...» في محلّ جرّ مضاف إليه.. وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله.

(۱۸) (الواو)عاطفة (ما) نافية عاملة عمل ليس (أنت) ضمير في محل رفع اسم ما (هادي) مجرور لفظاً منصوب محلاً خبر ما (العمي) مضاف إليه مجرور (عن ضلالتهم) متعلّق بهادي بتضمينه معنى صارف (إن) نافية (إلا) أداة حصر (من) اسم موصول في محلّ نصب مفعول به (بآياتنا) متعلّق بـ (يؤمن)، (الفاء) تعليليّة.

وجملة: «ما أنت بهادي...» لا محلّ لها معطوفة على جملة إنك لا تسمع.

وجملة: «إن تسمع إلا من . . . » لا محلّ لها تعليل لما سبق .

وجملة: «يؤمن. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (من).

وجملة: «هم مسلمون» لا محلّ لها تعليليّة.

# البلاغة

التتميم: في قوله تعالى «إذا ولوا مدبرين».

تقييد النفي لتتميم التشبيه وتأكيد النفي، فإنهم مع صممهم عن الدعاء إلى الحق معرضون عن الداعي، مولون على أدبارهم؛ ولاريب في أن الأصم لايسمع الدعاء مع كون الداعي بمقابلة صهاخه، قريباً منه، فكيف إذا كان، خلفه أو بعيداً منه.

٨٢ - ﴿ وَ إِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَنْعَرَجْنَا لَمُهُمْ دَآبَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ ثُكِيِّهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَلْتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ تُكَيِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَلْتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (عليهم) متعلّق به (وقع)، (لهم) متعلّق به (أخرجنا)، (من الأرض) متعلّق بفعل أخرجنا (بآياتنا) متعلّق به

(يوقنون) المنفي.

والمصدر المؤوّل (أنّ الناس كانوا...) في محلّ جرّ بحرف جرّ محذوف متعلّق بـ (تكلّمهم) أي بأنّ الناس.

جملة: «وقع القول...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة: «أخرجنا...» لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

وجملة: «تكلُّمهم» في محلّ نصب نعت لدابّة.

وجملة: «كانوا...» في محلّ رفع خبر أنّ.

وجملة: «لا يوقنون» في محلّ نصب خبر كانوا.

# الفوائد

### \_ دابة الأرض:

ليس لدينا نص يحدد لنا نوعها وماهيتها، وليس علينا إلا أن نؤمن بالغيب بها أخبر عنه سبحانه وتعالى، وهو أعلم بها، و لايضيرنا أن نجهلها، كما لايفيدنا أن نجري وراء العلم بها، وحسبنا أن نقول بها وبها يشابهها من المغيبات «الله أعلم بذلك».

٨٣ - ٨٤ - ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَلتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِعَايَلتِي وَلَرْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْكَ أَمَّا ذَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أَمَّا ذَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافية (يوم) مفعول به لفعل محذوف تقديره آذكر (من كل) متعلّق بحال من (فوجاً)، (ممن) متعلّق بما تعلّق به الجارّ (من كلّ) لأنه بدل منه (بآياتنا) متعلّق بـ (يكذّب)، (الفاء) عاطفة؛ والواو في (يوزعون) نائب الفاعل.

جملة: «(اذكر) يوم...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «نحشر...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة: «يكذّب...» لا محلّ لها صلة الموصول (من).

وجملة: «هم يوزعون» في محلّ جرّ معطوفة على جملة نحشر.

وجملة: «يوزعون» في محلّ رفع خبر(هم)

(٨٤) (حتَّى) حرف ابتداء (الهمزة) للاستفهام التقريعيِّ (بآياتي) متعلَّق بـ (كَذَّبتم)، (بها) متعلَّق بـ (تحيطوا)، (علماً) تمييز منصوب (أم) هي المنقطعة بمعنى بل (ماذا) اسم استفهام في محل نصب مفعول به عامله تعملون (١٠).

وجملة: «جاؤ وا. . .» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة: «قال. . . » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

وجملة: «كذَّبتم...» في محلَّ نصب مقول القول.

وجملة: «لم تحيطوا...» في محل نصب معطوفة على مقول القول (٢).

وجملة: «كنتم تعملون» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «تعملون...» في محلّ نصب خبر كنتم.

الصرف: (فوج)، اسم جمع بمعنى الجماعة، وزنه فعل بفتح فسكون، والجمع أفواج وفؤ وج بضم الفاء.

<sup>(</sup>١) أو (ما) اسم استفهام مبتدأ (ذا) اسم موصول خبر، وجملة كنتم تعملون صلة ذا.

<sup>(</sup>٢) يجوز أن تكون الجملة حاليّة زيادة في التوبيخ أي: أكذّبتم بها من غير فهمها والتأمّل فيها.

# ٨٥ - ﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴾.

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (عليهم) متعلّق بـ (وقع)، (ما) حرف مصدريّ، (الباء) حرف جرّ للسببيّة (الفاء) عاطفة، (لا) نافية.

والمصدر المؤوّل (ما ظلموا...) في محلّ جرّ بالباء متعلّق بـ (وقع).

جملة: «وقع القول. . .» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «ظلموا. . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).

وجملة: «هم لا ينطقون» لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

وجملة: «لا ينطقون» في محلّ رفع خبر المبتدأ هم.

٨٦ - ﴿ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا آلَيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتُ لَيْسَكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

الإعراب: (الهمزة) للاستفهام التوبيخيّ (أنّا) حرف مشبّه بالفعل واسمه (اللام) للتعليل (يسكنوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام (فيه) متعلّق بـ (يسكنوا).

والمصدر المؤوّل (أنّا جعلنا. . . ) في محلّ نصب سدّ مسدّ مفعولي يروا.

والمصدر المؤوّل(أن يسكنوا)في محلّ جرّ باللام متعلّق بـ (جعلنا)، ومفعول جعلنا الثاني محذوف تقديره مظلماً (١).

<sup>(</sup>١) يجوز أن يكون الفعل (جعلنا) بمعنى خلقنا، فلا تقدير حينئذ.

(الواو) عاطفة (النهار مبصراً) معطوفان على المفعولين الأول والثاني (١)، (في ذلك) متعلّق بخبر إنّ (اللام) لام الابتداء للتوكيد (آيات) اسم إنّ منصوب وعلامة النصب الكسرة (لقوم) متعلّق بنعت لأيات.

جملة: «يروا...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «جعلنا. . . » في محلّ رفع خبر أنّ .

وجملة : «يسكنوا...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.

وجملة : «إنّ في ذلك لأيات...» لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

وجملة : «يؤمنون...» في محلّ جرّ نعت لقوم.

### الفوائد

ا ـ مرً معنا أن «جعل» في إحدى حالتيها تنصب مفعولين، وقد اشتملت هذه الآية على حالتي جعل، ففي قوله تعالى «أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه» نصبت مفعولاً واحداً وهو الليل، إلا إذا اعتبرنا جملة «ليسكنوا فيه» حلّت محل المفعول الثاني، وقوله تعالى «والنهار مبصراً» النهار مفعول أول، و «مبصراً» مفعول ثان . . . أي «وجعلنا النهار مبصراً».

٢ ـ يقول الزنخشري في وصف بعض الكلمات التي يسندها الله إلى نفسه «ألا ترى إلى قوله "صُنع الله" و"وعد الله" وقطرة الله" بعدما وسَمَهَا بإضافتها إليه بسمة التعظيم، كيف تلاها قوله: "الذي أتقن كل شيء" هومن أحسن من الله صبغة" ولا يخلف الله الميعاد "لا تبديل لخلق الله».

<sup>(</sup>١) أو هما مفعولان لفعل محذوف دلَّ عليه الفعل المذكور، والعطف حينئذ من عطف الجمل.

٧٧ – ٩٠ – ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَنجِينَ وَتَرَى الْجُبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَنَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللهَ ٱلَّذِي أَتْفَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ خَيِرٌ مِنَا تَفْعَلُونَ مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَة فَلَهُ رُحَيرٌ مِنَهَا وَهُم مَنْ فَرَعٍ يَوْمَهِ مَ فَي اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

الإعسراب: (الواو) استئنافيّة (يوم) مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر (۱)، (في الصور) نائب الفاعل لفعل ينفخ (الفاء) عاطفة (في السموات) متعلّق بمحذوف صلة من، وكذلك (في الأرض) للموصول الثاني (إلّا) أداة استثناء (من) موصول في محلّ نصب على الاستثناء، وفاعل (شاء) ضمير مستتر تقديره هو أي الله (الواو) حاليّة (كلّ) مبتدأ مرفوع ( $^{(Y)}$ )، (داخرين) حال منصوبة من فاعل أتوه.

جملة : «(أذكر) يوم . . . » لا محلّ لها استئنافيّة .

وجملة : «ينفخ في الصور...» في محلّ جرّ مضاف إليه..

وجملة : «فزع من...» في محلّ جرّ معطوفة على جملة ينفخ.. والماضي في حكم المضارع لتحقّق وقوعه.

وجملة : «شاء . . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (من) الثالث.

وجملة : «كلّ أتوه...» في محلّ نصب حال ممّن في السموات والأرض.

وجملة : «أتوه....» في محلّ رفع خبر المبتدأ (كلّ).

<sup>(</sup>١) أو معطوف على الظرف السابق (يوم نحشر. .) في الآية (٨٣) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) دلُّ على عموم، وهو على تقدير مضاف إليه أي كُلُّهم.

(۸۸) (الواو) عاطفة (جامدة) مفعول به ثان عامله تحسبها (الواو) حالية (مرّ) مفعول مطلق منصوب (صنع) مفعول مطلق لفعل محذوف منصوب (الذي) موصول في محلّ جرّ نعت للفظ الجلالة (ما) حرف مصدريّ (۱) .

والمصدر المؤوّل (ما تفعلون) في محلّ جرّ بالباء متعلّق بخبير.

وجملة : «ترى....» في محلّ جرّ معطوفة على جملة ينفخ في الصور.

وجملة : «تحسبها. . . » في محلّ نصب حال من فاعل ترى.

وجملة : «هي تمرّ...» في محلّ نصب حال من الضمير المستتر في جامدة.

وجملة : (صنعت) صنع . . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة : «أتقن....» لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

وجملة : «إنّه خبير...» لا محلّ لها إستئناف بيانيّ.

وجملة : «تفعلون . . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما) .

(۸۹) (من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ (بالحسنة) متعلق بحال من فاعل جاء أي متلبساً بها (الفاء) رابطة لجواب الشرط (له) متعلق بخبر مقدّم للمبتدأ خير (منها) متعلّق بخير (الواو) حاليّة (من فزع) متعلّق بـ(آمنون)، (يومئذ) متعلّق بـ(آمنون).

وجملة : «من جاء..» لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

وجملة : «جاء بالحسنة. . . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (من).

وجملة : «له خير...» في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.

وجملة : «هم. . . . آمنون . . » في محلّ نصب حال " . .

<sup>(</sup>١) أو اسم موصول في محل جر والعائد محذوف أي تفعلونه.

<sup>(</sup>٢) يجوز عطفها على الاستئنافيَّة فلا محلُّ لها.

(٩٠) (من جاء بالسيّئة) مثل من جاء بالحسنة (الفاء) رابطة لجواب الشرط (وجوههم) نائب الفاعل لفعل كبّت مرفوع (في النار) متعلّق بــ(كبّت)، (هل) حرف استفهام للنفي، ؛ و(الواو) في (تجزون) نائب الفاعل (إلّا) أداة حصر (ما) اسم موصول في محلّ نصب مفعول به، والعائد محذوف أي تعملونه.

وجملة : «من جاء (الثانية)» لا محلّ لها معطوفة على جملة من جاء (الأولى).

وجملة : «جاء بالسيّئة . . . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) .

وجملة : «كبّت وجوههم» في محلّ رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم، والجملة الاسميّة في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.

وجملة : «هل تجزون...» في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر، والقول المقدّر حال من الضمير في وجوههم(١).

وجملة : «كنتم تعملون. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (ما).

وجملة : «تعملون . . » في محلّ نصب خبر كنتم.

الصرف : (٨٨) جامدة: مؤنّث جامد اسم فاعل من الثلاثيّ جمد، وزنه فاعل وهي فاعلة.

(مرّ) مصدر مرّ الثلاثيّ باب نصر، وثمّة مصدران آخران هما مرور

<sup>(1)</sup> لأن المضاف هو جزء من المضاف إليه.

ولكنه عدل إلى الماضي للإشعار بتحقق الفزع وثبوته وأنه كائن لامحالة، واقع على أهل السموات والأرض، لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعاً به.

الطباق: في قوله تعالى «وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب».

طباق عجيب بين الجمود والحركة السريعة مفجعل مايبدو لعين الناظر كالجبل في جموده ورسوخه ولكنه سريع يمر مروراً حثيثاً كما يمر السحاب, وهذا شأن الأجرام العظام المتكاثرة العدد إذا تحركت لاتكاد تتبين حركتها.

وقد وصف الزمخشري هذه الآيات وصفاً بليغاً فقال:

«فانظر إلى بلاغة هذا الكلام، وحسن نظمه وترتيبه، ومكانة إضهاده، ورصانة تفسيره، وأخذ بعضه بحجزة بعض، كأنها أفرغ إفراغاً واحداً.ولأمر مّا أعجز القوى وأخرس الشقاشق.ونحو هذا المصدر إذا جاء عقيب كلام، جاء كالشاهد بصحته والمنادي على سداده، وأنه ما كان ينبغي أن يكون إلا كها قد كان ».

#### الفوائد

من جاء بالحسنة فله خير منها: يلاحظ في هذه الآية وفي التي تليها أن جواب الشرط جاء مقترناً بالفاء، وذلك لأن جواب الشرط أتى جملة اسمية وهذا يدعونا لتكرار مواضع اقتران جواب الشرط بالفاء، وقد أراحنا بعضهم بجمعها في هذا البيت من الشعر: إذ قال:

اسمية طلبية وبجامد وبسما ولن وقد وبالتسويف

٩١ ـ ٩٢ ـ ﴿ إِنَّمَ أَمِّرَتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُ شَيْءٍ وَأَمِرَتُ أَنْ أَحْدُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِينَ وَأَنْ أَتَلُواْ حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُ شَيْءٍ وَأَمِرَتُ أَنْ أَتْكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِينَ وَأَنْ أَتْلُواْ

ٱلْقُرْءَانَ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ء وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَّا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾

الإعسراب: (إنّما) كافّة ومكفوفة (التاء) ضمير في محلّ رفع نائب الفاعل (أن) حرف مصدريّ ونصب. .

والمصدر المؤوّل (أن أعبد) في محلّ نصب مفعول به عامله أمرت.

(هذه) اسم إشارة في محلّ جرّ مضاف إليه (البلدة) بدل من اسم الإشارة مجرور (الذي) اسم موصول في محلّ نصب نعت لربّ (الواو) اعتراضية (له) متعلّق بخبر محذوف للمبتدأ كلّ (الواو) عاطفة (أن أكون) مثل أن أعبد (من المسلمين) متعلّق بمحذوف خبر أكون.

والمصدر المؤوّل (أن أكون) في محلّ نصب مفعول به عامله أمرت الثاني.

جملة : «أمرت...» لا محلّ لها استئنافيّة (١).

وجملة : «أعبد. . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة : «حرّمها...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

وجملة : «له كلّ . . . . » لا محلّ لها اعتراضيّة .

وجملة: «أمرت (الثانية) » لا محلّ لها معطوفة على جملة أمرت (الأولى).

وجملة : «أكون...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) الثاني.

(۹۲)(الواو) عاطفة (أن أتلو) مثل أن أعبد (الفاء) استثنافيّة (من) اسم شرط جازم في محلّ رفع مبتدأ (اهتدى) فعل ماض مبنيّ على الفتح

<sup>(</sup>١) يجوز أن تكون في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر أي قل لهم: إنّما...

المقدّر في محلّ جزم فعل الشرط (الفاء) رابطة لجواب الشرط (إنّما) مثل الأولى (لنفسه) متعلّق بـ(يهتدي)، (الواو) عاطفة (من ضلّ) مثل من اهتدى (الفاء) رابطة لجواب الشرط (إنّما) مثل الأولى (من المنذرين) متعلّق بخبر المبتدأ أنا.

والمصدر المؤوّل (أن أتلو. . . ) في محلّ نصب معطوف على المصدر المؤوّل (أن أكون).

وجملة : «أتلو...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) الثالث.

وجملة : «من اهتدى . . . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «اهتدى...» في محلّ رفع خبر المبتدأ (من).

وجملة: «إنّما يهتدي . . . » في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء .

وجملة : «من ضلّ . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة من اهتدى .

وجملة: «ضلّ . . . . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) الثاني .

وجملة : «قل....» في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.

وجملة: «أنا من المنذرين...» في محل نصب مقول القول، والرابط مع الشرط مقدّر أي قل له.

#### البلاغة

الاحتراس: في قوله تعالى «وله كل شيء»:

احتراس بديع وقد تقدم ذكر هذا الفن، وأنه يؤتى به دفعاً لتوهم يتوجه على الكلام، فقد أضاف سبحانه اسمه إلى مكة تشريفاً لها وذكراً لتحريمها، ولما أضاف اسمه إلى البلدة والمخصوصة بهذا التشريف أتبع ذلك إضافة كل شيء

سواها إلى ملكه،قطعاً لتوهم اختصاص ملكه بالبلدة المشار إليها،وتنبيهاً على أن الاضافة الأولى إنها قصد بها التشريف، لا لأنها ملك الله تعالى خاصة.

٩٣ - ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَيْهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ

# بِغَضْلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

الإعسراب: (الواو) عاطفة (لله) خبر المبتدأ الحمد (السين) حرف استقبال (الفاء) عاطفة (الواو) استئنافية (ما) نافية عاملة عمل ليس (غافل) مجرور لفظاً منصوب محلاً خبر ما (ما) الثاني حرف مصدري(١).

والمصدر المؤوّل (ما تعملون) في محلّ جرّ بـ (عن) متعلّق بغافل.

جملة : «قل....» لا محلّ لها معطوفة على جملة إنّما أمرت(٢).

وجملة : «الحمد لله. . . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «سيريكم...» لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.

وجملة : «تعرفونها...» لا محلّ لها معطوفة على جملة سيريكم.

وجملة : «ما ربّك بغافل...» لا محل لها استئنافيّة.

وجملة : «تعملون . . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما) .

#### الفوائد

- في ختام سورة النمل نحيل القارىء على ماذكره الباقلاني في تفسير هذه السورة وتحليلها ومواطن الإعجاز فيها، فقد قال فيها مايحسن قوله، وإن كان لايطال بلاغة القرآن ذو طول أو حول، فمن شاء فليرجع إلى ماقاله الباقلاني في معرض الحديث عن مواطن البلاغة في هذه السورة.

<sup>(</sup>١) أو اسم موصول في محلّ جرّ، والعائد محذوف أي تعملونه.

<sup>(</sup>٢) في الآية (٩١) من هذه السورة.

# ســورة القصص آیاتهـــا ۸۸ آیــــة \*\* \*\* \*\* بسم الله الرحمن الرحیم

١ - ٣ - ﴿ طَسَمَ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَنبِ ٱلْمُبِينِ نَتَلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

الإعسراب: (عليك) متعلّق بـ(نتلو)، وكذلك (من نبـأ)(١)، (بالحقّ) متعلّق بـ(نتلو) متعلّق بـ(نتلو) أي من أجل....

جملة : «تلك آيات...» لا محلّ لها ابتدائية.

وجملة : «نتلو. . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ <sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) من لابتداء الغاية، ويجوز أن تكون تبعيضيّة فالجارّ نعت للمفعول المقدّر أي شيئاً من نبأ موسى . .

<sup>(</sup>٢) أو في محلّ رفع خبر المبتدأ (تلك)، والرابط مقدر أي نتلوها. . و(آيات) بدل من الإشارة، أو هي خبر ثان . . ويجوز أن تكون في محلّ نصب حال من آيات والعامل الإشارة.

وجملة : «يؤمنــون. . . . » في محلّ جرّ نعت لقوم .

٤ – ١٣ – ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيَعًا يَسْتَضْعَفُ طَآيِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مَنَ ٱلْمُفْسَدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعَفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيَّــَةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ وَنُمَـكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَيْمَانَ وَجُنُودَهُمَا منْهُم مَّا كَانُواْ يَحْـذَرُونَ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ أَمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْبِيمَ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحَزَنِي إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مَنَ مُرْسَـلينَ فَٱلْتَقَطَهُ ۚ اللَّ فَرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَمُمَّ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فَرْعَوْنَ لَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلطِينَ وَقَالَت أَمْرَأَتُ فَرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لَى وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا ۚ أَوْ نَخَذَهُ, وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمْ مُوسَىٰ فَلرِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ ع لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتُ لِأَخْتِهِ عَ قُصِيهِ فَبَصُرَتَ بِهِ عَن جُنُبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَـلْ أَدُلُّكُرْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنَصِحُونَ فَرَدَدْنَهُ إِلَّىٰ أُمَّه عَكَّ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

الإعسراب: (في الأرض) متعلّق بـ(علا)، (شيعاً) مفعول به ثان عامله جعل (منهم) متعلّق بنعت لطائفة (من المفسدين) متعلّق بمحذوف

خبر كان.

جملة : «إنّ فرعون علا. . . . » لا محلّ لها استئنافيّة بيانيّة.

وجملة : «عـــلا...» في محلّ رفع خبر إنّ.

وجملة : «جعل....» في محلّ رفع معطوفة على جملة علا.

وجملة : «يستضعف. . . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ <sup>(١)</sup>.

وجملة : «يذبّح . . . » لا محلّ لها بدل من جملة يستضعف .

وجملة : «يستحيى . . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة يذبّح . .

وجملة : «إنَّه كان....» لا محلَّ لها تعليليَّـة ـ أو استئناف بيانيّ ـ.

وجملة : «كان من المفسدين» في محلّ رفع خبر إنّ.

(٥) (الواو) عاطفة (أن) حرف مصدريّ ونصب(على الذين) متعلّق بـ(نمنّ)، (في الأرض) متعلّق بـ(استضعفوا).

والمصدر المؤوّل (أن نمنّ) في محلّ نصب مفعول به عامله نريد.

(الواو) عاطفة في الموضعين (نجعلهم) منصوب معطوف على (نمنّ) في الموضعين (أثمّة) مفعول به ثان منصوب عامله نجعلهم الأول، وكذلك (الوارثين) عامله نجعلهم الثاني.

وجملة : «نريد...» لا محلّ لها معطوفة على جملة إنّ فرعون علا.

وجملة : «نمنّ . . .» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة : «استضعفوا. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : «نجعلهم (الأولى)» لا محلّ لها معطوفة على جملة نمنّ.

<sup>(</sup>١) أو في محلّ نصب حال من فاعل جعل، ويتبعها في المحل جملة يذبح...

وجملة : «نجعلهم (الثانية) «لا محلّ لها معطوفة على جملة نجعلهم الأولى.

(الواو) عاطفة (نمكن) منصوب معطوف على (نمن)، (لهم) متعلّق برنمكن)، (في الأرض) مثل لهم (نري) منصوب معطوف على (نمكن) بالواو (منهم) متعلّق بريحذرون)، (ما) اسم موصول في محلّ نصب مفعول به ثان عامله نري، والعائد محذوف.

وجملة : «نمكّن...» لا محلّ لها معطوفة على جملة نمنّ.

وجملة : «نري....» لا محلّ لها معطوفة على جملة نمنّ.

وجملة : «كانوا يحذرون..» لا محلِّ لها صلة الموصول (ما).

وجملة : «يحذرون..» في محلّ نصب خبر كانوا..

(الواو) عاطفة (إلى أمّ) متعلّق بـ(أوحينا)، (أن) تفسيريّة (١)، (الفاء) عاطفة (عليه) متعلّق بـ(خفت) (الفاء) رابطة لجواب الشرط (في اليمّ) متعلّق بـ(ألقيه)، (الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة (لا) ناهية جازمة في الموضعين (إنّا) حرف مشبّه بالفعل واسمه (إليك) متعلّق بـ(رادّوه)، (من المرسلين) متعلّق بمحذوف مفعول به لاسم الفاعل جاعلوه...

وجملة : «أوحينا...» لا محلّ لها معطوفة على جملة نريد..... وجملة : «أرضعيـه» لا محلّ لها تفسيريّة...

وجملة : «خفت عليه...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة : «ألقيه. . . . . » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم .

وجملة : « لا تخافي . . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب

<sup>(</sup>١) يجوز أن تكون مصدريّة، ! والمصدر المؤوّل (أن أرضعيه. . . ) في محلّ جرّ بباء محذوفة متعلّق بـ (أوحينا).

الشرط.

جملة : «لا تحزني....» لا محلّ لها معطوفة على جملة لا تخافي..

وجملة : «إنَّا رادُّوه . . . . . » لا محلَّ لها تعليل للنهي المتقدّم . .

(٨) (الفاء) عاطفة (اللام) لام العاقبة (لهم) متعلّق بمحذوف حال من (عدوا) خبر (يكون) المنصوب بأن مضمرة.

والمصدر المؤوّل (أن يكون. .) في محلّ جرّ باللام متعلّق بـ (التقطه).

وجملة: «التقطه آل...» لا محلّ معطوفة على استئناف مقدّر أي: فوضعته في التابوت وألقته في اليم فقذفه الموج إلى الساحل فالتقطه آل...

وجملة : «يكون لهم عدواً...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفي (أن) المضمرة.

وجملة: «إنَّ فرعون...» لا محلَّ لها اعتراضيَّة بين المتعاطفين. وجملة: «كانوا خاطئين..» في محلَّ رفع خبر إنَّ.

(٩) (الواو) عاطفة (قرّة) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو (لي) متعلّق بنعت لقرّة عين (لك) مثل لي ومعطوف عليه (لا) ناهية جازمة (عسى) فعل ماض تام (أن) حرف مصدريّ ونصب...

والمصدر المؤوّل (أن ينفعنا. . .) في محلّ رفع فاعل عسى.

(أو) حرف عطف (نتّخذه) منصوب معطوف على (ينفعنا)، (ولدا) مفعول به ثان منصوب (الواو) حاليّة، والضمير (هم) يعود على آل فرعون (لا) نافية.

وجملة : «قالت امرأة...» لا محلّ لها معطوفة على جملة التقطه آل..

وجملة : «(هو) قرّة . . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «لا تقتلوه. . . » لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.

وجملة : «عسى أن ينفعنا. . . » لا محلّ لها تعليليّة.

وجملة : «ينفعنا...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفي (أن).

وجملة : «نتّخـذه. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة ينفعنا.

وجملة : «هم لا يشعرون..» في محلّ نصب حال(١).

وجملة : « لا يشعـرون. . . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (هم).

(١٠) (الواو) عاطفة (إن) مخفّفة من الثقيلة مهملة وجوباً (اللام) هي الفارقة (به) متعلّق بــ(تبدي) و(الباء) سببيّة ـ أي تبدي القول بسببه ـ (لولا) حرف شرط غير جازم (أن) حرف مصدريّ (على قلبها) متعلّق بــ(ربطنا).

والمصدر المؤوّل (أن ربطنا...) في محلّ رفع مبتدأ، والخبر محذوف أي لولا ربطنا. موجود. (اللام) للتعليل (تكون) مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد اللام (من المؤمنين) خبر تكون.

والمصدر المؤول (أن تكون.) في محلّ جرّ باللام متعلّق بـ (ربطنا).

وجملة : «أصبح فؤاد..» لا محلّ لها معطوفة على جملة قالت امرأة...

وجملة : «كادت لتبدي . . . » لا محل لها استئنافيّة تعليليّة .

وجملة : «تبدي به» في محلّ نصب خبر كادت.

(١) وهي حال من فاعل لفعل مقدّر أي: أطاعوها وهم لا يشعرون بعاقبة أمرهم معه.

وجملة : «لولا ربطنا (موجود)»لا محلّ لها استئناف بيانيّ، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله أي لأبدت قولها.

وجملة : «ربطنا. . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة : «تكون من المؤمنين» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.

(١١) (الواو) عاطفة (لأخته) متعلّق بـ (قالت)، والضمير في (قصّيه) يعود على موسى (به) متعلّق بحال من فاعل بصرت أو الهاء في (به)، (الواو) حاليّة (لا) نافية.

وجملة : «قالت...» لا محل لها معطوفة على جملة أصبح فؤاد...

وجملة : «قصّيه. . . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «بصرت. . . » لا محلّ لها معطوفة على استئناف مقدّر.

وجملة : «هم لا يشعرون. . » في محلّ نصب حال.

وجملة : « لا يشعرون. . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (هم).

(۱۲) (الواو) عاطفة (عليه) متعلّق بـ(حرّمنا) (قبل) اسم ظرفيّ مبنيّ على الضمّ في محلّ جرّ متعلّق بـ(حرّمنا) (الفاء) عاطفة، وفاعـل (قالت) ضمير مستتر يعود على أخت موسى (هل) حرف استفهام (على أهل) متعلّق بـ(أدلكم) (لكم) متعلّق بـ(يكفلونه)، (الواو) حاليّة (له) متعلّق بالخبـر(ناصحـون).

وجملة : «حرّمنا...» لا محلّ لها معطوفة على جملة قالت...

وجملة : قالت. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة حرّمنا.

وجملة : «هل أدلَّكم . . . » في محلّ نصب مقول القول .

وجملة : «يكفلونه...» في محلّ جرّ نعت لأهل بيت.

وجملة : «هم له ناصحون . . » في محلّ نصب حال .

(۱۳) (الفاء) عاطفة (إلى أمّه) متعلّق بــ(رددناه)، (كي) حرف مصدريّ ونصب (الواو) عاطفة (لا) نافية (تحزن) منصوب معطوف على (تقرّ)...

والمصدر المؤوّل (كيّ تقــرّ...) في محلّ جرّ بلام مقدّرة متعلّق بـــ(رددناه)..

(الواو) عاطفة (اللام) لام العلّة (تعلم) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام (الواو) حاليّة و(لا) نافية.

وجملة : «رددنا...» لا محل لها معطوفة على محذوف مستأنف أي: فأجيبت فجاءت بأمّه فأذن لها فأرضعته فرددناه...

وجملة : «تقرّ عينها...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (كي).

وجملة : «لا تحزن. . » لا محلّ لها معطوفة على جملة تقرّ.

وجملة : «تعلم...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.

والمصدر المؤوّل (أن تعلم...) في محلّ جرّ باللام متعلّق بـ (رددناه) فهو معطوف على المصدر السابق .

والمصدر المؤوّل (أنّ وعد الله حقّ) في محلّ نصب سدّ مسدّ مفعولي تعلم.

وجملة : «لكنّ أكثرهم . . . » في محلّ نصب حال .

وجملة : « لا يعلمون...» في محلّ رفع خبر لكنّ.

الصرف: (٧) خفت: فيه إعلال بالحذف لمناسبة البناء على السكون، أصله خافت بسكون الفاء، فلمّا التقى ساكنان حذف حرف العلّة، وكسرت الخاء لمناسبة حركة عين الفعل فهو من الباب الرابع،

وزنه فلت بكسر الفاء.

- (A) حزناً: مصدر حزن الثلاثي بمعنى أحزن \_ أحزن باب نصر،
   وزنه فعل بفتحتين، واستعمل المصدر بمعنى اسم الفاعل أي محزناً
   لهم.
- (٧) ألقيه: فيه إعلال بالحذف لمناسبة التقاء الساكنين بدءاً من المضارع تلقين. . التقت ياء الفعل مع ياء المخاطبة \_ وكلاهما ساكن \_ فحذفت لام الكلمة، وزنه أفعيه.
  - (١٠) فارغاً: اسم فاعل من الثلاثيّ فرغ، وزنه فاعل.
- (١٢) المراضع: جمع مرضع \_ أو مرضعة \_ اسم فاعل من أرضع الرباعي، وزنه مفعل بضم الميم وكسر العين.

# البلاغة

الاسناد المجازي: في قوله تعالى «إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبّح أبناءهم».

حيث أسند الذبح إلى فرعون، وليس هو الفاعل الحقيقي، وإنها هو مجرد آمر بالذبح، وجنود فرعون هم الفاعل الحقيقي، فإسناد كلمة الذبح إلى فرعون مجازي.

الاطناب: في قوله تعالى «ولاتخافي ولاتحزني».

هذا قسم نادر من أجمل أقسام الاطناب، وهو أن يذكر الشيء فيؤتى به بمعان متداخلة الا أن كل معنى مختص بخصيصة ليست للآخر، فالخوف غم يلحق الإنسان لمتوقع، والحزن غم يلحقه لواقع، وهو فراقه والأخطار المحدقة به، فنهيت عنها جميعاً، وآمنت بالوحي إليها، وعدت بها يسليها ويطمئن قلبها، ويلمؤه غبطة وسر وراً.

الاستعارة: في قوله تعالى «وحرمنا عليه المراضع».

التحريم: استعارة للمنع، لأنّ من حرم عليه الشيء فقد منعه عألا ترى إلى قولهم: محظور وحجر، وذلك لأن الله منعه أن يرضع ثدياً، فكان لايقبل ثدي مرضع قط، حتى أهمهم ذلك.

# الفوائد

## ١ \_ رسم القرآن:

قلنا فيما سبق أن رسم القرآن الكريم مغاير في كثير من كلماته الرسم المصطلح عليه في كتابة اللغة العربية، ونسوق على ذلك هذه الأمثلة من هذه الآية: «ايت، نتلوا، همرى».

ففي الأولى حذف الألف، وفي الشانية وضع الألف بعد الواو وحقها أن لا توضع لأن الواو من أصل الكلمة. وفي الثالثة حذفت الألف الساكنة. وذلك كثير في القرآن الكريم، وهو بحاجة لمن يستقرئه ويخرجه في رسالة.

# ٢ ـ جدَّة التعبير

أ ـ أصبح فؤاد أم موسى فارغاً.

ب - لولا أن ربطنا على قلبها.

ج ـ فبصرت به عن جنب.

هذه الأمثلة الثلاثة من التعبير القرآني، وغيرها كثير في القرآن الكريم، تقدم لنا صورة واضحة من الإبداع والابتكار في الأسلوب العربي، مما لم يصل إليه، ولم يدُنُ منه من قريب أو بعيد كاتب ولا شاعر إنه الوحي والتنزيل من رب العالمين، ليقدم صورة من الإعجاز للناس، علَّهم يؤمنون به، وماكان أكثر الناس بمؤمنين.

#### ٣ - فرعون وهامان:

اسمان أعجميان ممنوعان من الصرف والمانع لهما العلمية والعجمى. ولذلك يجران بالفتحة وقد نوهنا سابقاً أن الاسم لايمنع من الصرف إلا أن يشتمل على

علتين من العلل المانعة من الصرف، إلا في حالتين، فتكفى علَّة واحدة والحالتان هما: صيغتا منتهى الجموع مفاعل ومفاعيل، وألف التأنيث سواء الممدودة أم المقصورة مثل حراء وسلوى وليلى.

أ ـ ملاحظة هامة: صيغة متنهى الجموع تمنع من الصرف سواء أكانت جمعاً حقيقياً أم كانت اسهاً لمفرد جاء على صيغة منتهى الجموع نحو: «شراحيل وسراويل».

ب ـ العلل المانعة من الصرف:

أـ صيغة منتهى الجموع.

ب ـ ألف التأنيث الممدودة والمقصورة.

ج ـ العلمية وهي ذات سبعة مواضع.

١ ـ المؤنث بالتاء المربوطة،أو المؤنث تأنيثاً معنوياً الأول كفاطمة، والثاني كسعاد .

٢ ـ العلم الأعجمي، مثل ابراهيم وانطون.

٣ ـ العلم الموازن للفعل،مثل يشكر ويزيد.

٤ - العلم المركب تركيباً مزجياً انحو بعلبك.

العلم المزيد بالألف والنون، نحو عثمان.

٦ - العلم المعدول على وزن (فُعَل) نحو عمر.

٧ ـ العلم المزيد في آخره ألف للإلحاق،مثل: أرطى وذفرى.

د ـ الصفة وهي ذات ثلاثة مواضع:

١ ـ أن تكون الصفة على وزن «أفعل» مثل «أحمر وأفضل».

٢ ـ أن تكون الصفة على وزن «فعلان» مثل «عطشان وسكران».

٣ ـ أن تكون الصفة «معدولة» وذلك في موضعين:

أ \_ في الاعداد مثل «أُحاد ومُوْحَد» وتُناء ومثنى ، وتُلاث ومثلث الخ .

ب ـ و الثاني «أُخَر» نحو مورت بنساءٍ أُخَر .

٤ - لام العاقبة:

انكر البصريون تسميتها لام العاقبة، وأطلق عليها الزمخشري «لام العلة»

والعلة فيها مجاز و ليست حقيقة. ذلك أن الدافع إلى الالتقاط لم يكن ليكون لهم عدواً وحزناً ولكن لمحبتهم له وبغية تبنيه. كمن يقول «ضربته ليتأدب» والحقيقة أنهم التقطوه للمحبة. فكانت عاقبته للعداوة ولذلك سمِّيت اللام «لام العاقبة».

## **٥** ـ موسى وفرعون :

ورد في تعريب كلمة «موسى» أن «مو» هي الماء و «سا» هي الشجر، ولعلهم شبهوا «موسى» بالماء والشجر اللذين ينبتان من الأرض، لأنهم التقطوه من النهر، ولم يعلموا له أباً و أمّاً، وإنها وجدوه بينهم، وهو موسى بن عمران، ويتصل نسبه بـ «يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم».

وبقيت إسرائيل في مصر من عهد يوسف إلى عهد موسى، أي عهد فرعون الذي بعث موسى إليه، وكان فرعون هذا على جانب كبير من العتو والغلظة وطول العمر، واسمه «الوليد بن مصعب»؛ وقد اتخذ بني اسرائيل بمثابة العبيد، يبنون له ويحرثون، ويتقاضى من باقيهم الجزية، وقد رأى في المنام ناراً أتت من جانب القدس، فأحرقت القبط، فسأل تعبير رؤياه فقيل له: يخرج من بني اسرائيل رجل يكون على يده هلاك مصر، فأمر بقتل كل مولود يلد لبني اسرائيل حتى كاد يفنيهم، ثم عدل عن ذلك، وراح يقتل أبناءهم عاماً ويتركهم عاماً، فولدهارون في السنة التي لا يقتل فيها الأبناء، وولد موسى في السنة التي يقتلهم فيها فلها وضعته أمه حزنت، فأوحى الله وقالت لأخته قصية ، فحمله الماء حتى أدخله بين أشجار متكاثفة تحت قصر فرعون، فخرجت جواري فرعون يغتسلن، فوجدن التابوت، فأدخلنه إلى آسية امرأة فرعون، فلم رأته أحبته وأخبرت به فرعون؛ فأراد ذبحه، وخشي أن يكون المولود الذي حذر منه فلم تزل به آسية حتى تركه لها وذلك قوله تعالى «فالتقطه آل فرعون ليكون لمم فلم تزل به آسية حتى تركه لها وذلك قوله تعالى «فالتقطة آل فرعون ليكون لهم علواً وحزناً» وسوف نتابع رواية القصة على ضوء الآيات التالية إن شاء الله.

١٤ \_ ١٥ \_ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَهُ وَاسْتَوَى عَاتَدْنَهُ حُكَا وَعَلَى وَكَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتَلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوهِ فَأَسْتَغَلْتُهُ وَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتَلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَدُوهِ عَدُوهُ مَ فُوكُرُهُ ومُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَدُو مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَلْذَا مِنْ عَمْلِ الشّيطانِ إِنّه وَعُدُو مُصِلًّا مُثِينٌ ﴾.

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (لمّا) ظرف بمعنى حين متضمّن معنى الشرط متعلّق بالجواب آتيناه (حكماً) مفعول به ثان منصوب (الواو) اعتراضيّة (كذلك) متعلّق بمحذوف مفعول مطلق عامله نجزي.

جملة : «بلغ....» في محلّ جرّ مضاف إليه... وجملة الشرط وفعله وجوابه لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «استوى....» في محلّ جـرّ معطوفة على جملة بلغ أشدّه.

وجملة : «آتیناه...» لا محلّ لها جواب شرط غیر جازم. وجملة : «نجزی....» لا محلّ لها اعتراضیّة.

(10) (الواو) عاطفة (على حين) حال من فاعل دخل (من أهلها) متعلّق بنعت لغفلة (فيها) متعلّق بـ(وجد) (من شيعته) خبر للمبتدأ هذا، وكذلك (من عدوه)، (الفاء) عاطفة (من شيعته) الثاني متعلّق بمحذوف صلة الموصول الذي (على الذي) متعلّق بـ(استغاثه) بتضمينه معنى استنصره (من عدوه) الثاني متعلّق بمحذوف صلة الموصول الذي الثاني (الفاء) عاطفة في الموضعين (عليه) متعلّق بـ(قضى)، (من عمل) خبر المبتدأ هذا (مضلّ) خبر ثان (مبين) نعت لمضلّ...

وجملة : «دخل...» لا محلّ لها معطوفة على جملة الاستئناف.

وجملة : «وجد. . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة دخل.

وجملة : «يقتتلان....» في محلّ نصب نعت لرجلين.

وجملة : «هـذا من شيعتـه» في محـل نصب حـال من فـاعـل يقتتلان(١).

وجملة : «هذا من عدوّه» في محلّ نصب معطوفة على جملة هذا من شيعته.

وجملة : «استغاثـــة....» لا محلّ لها معطوفة على جملة وجد.

وجملة : «وكزه موسى . . . » لا محل لها معطوفة على جملة استغاثة . .

وجملة : «قضى عليه.» لا محلّ لها معطوفة على جملة وكزه موسى.

وجملة : «قال. . . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة : «هذا من عمل . . . » في محلّ نصب مقول القول .

وجملة : «إنّه عدوّ. . . . » لا محلّ لها تعليليّة \_ أو استئناف بيانيّ . \_

الصرف: (استغاث)؛ فيه إعلال؛ بالقلب أصله استغيث، نقلت فتحة الياء إلى الغين ثم قلبت الياء ألفاً.

#### الفوائد

# ـ إنه عدو مضلّ مبين:

سبق لنا وتعرضنا لتعداد الخبر وتكراره ونعيد لأذهان القارىء ماقلناه: لا يكون الخبر متعدداً إذا كان التعدد ينبىء عن صفة مشتركة، كما إذا قلنا: فلان طويل قصير أي إنه «مربوع» أو «متوسط القامة ففي هذه الحالة لانقول» بـ «تعدد

<sup>(</sup>١) أو لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

الخبر» ومن التعدد قوله تعالى : « إن عدو مضلٌّ مبين » .

ـ تتمة قصة موسى وفرعون:

لقد تبنّى فرعون موسى، فأصبح ابن فرعون، وقد نشدوا له المرضعات فصد عن أثدائهن جميعها، وكانت أخته تقتفي أثره ، فلم ارأت إضرابه عن الرضاعة عرضت عليهم أن تأتيهم بامرأة ترضعه، فأتتهم بأمه ، فأعطته ثديها فأخذ يرضعه، وكادت أمه أن تظهرهم على أمره وأمرها «لولا أن ربطنا على قلبها».

١٦ - ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُ ۗ إِنَّهُ مُوَ الْغَهُ مُوَ النَّهُ مُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾.

الإعسراب: (ربّ) منادى مضاف منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف و(الياء)المحذوفة مضاف إليه (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر، والثانية عاطفة (لي) متعلّق بـ(اغفر)، (هـو) ضمير منفصل في محلّ رفع مبتدأ(١)، (الرحيم) خبر ثان مرفوع.

<sup>(</sup>١) أو هو توكيد للضمير المتَّصل في (إنَّه)، في محلَّ نصب على سبيل الاستعارة.

جملة : «قال...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة النداء وجوابها. . . . في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «إنّي ظلمت. . . » لا محلّ لها جواب النداء.

وَجَمَلَة : «ظلمت. . . » في محلّ رفع خبر إنّ .

وجملة: «اغفر...» في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي: إن كنت مذناً بهذا فاغفر.

وجملة : «غفر . . . . » لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

وجملة : «إنّه هو الغفور . . . » لا محلّ لها استئناف تعليليّ .

وجملة : «هو الغفور. . . . » في محلّ رفع خبر إنّ . .

١٧ \_ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى قَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ ﴾

الإعسراب: (قال ربّ) مثل السابقة (١)، (الباء) سببيّة (ما) حرف مصدريّ ، (عليّ) متعلّق بـ(أنعمت).

والمصدر المؤوّل (ما أنعمت...) في محلّ جرّ بالباء متعلّق بفعل محذوف تقديره اعصمني.. وفيه حذف مضاف أي بحقّ إنعامك عليّ بالمغفرة اعصمني....

(الفاء) رابطة لجواب شرط مقدر (للمجرمين) متعلّق بـ (ظهيراً). وجملة : «قال...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة النداء وجوابه . . . . في محلّ نصب مقول القول  $^{\circ}$  .

<sup>(</sup>١) في الآية (١٦).

<sup>(</sup>٢) أو اسم موصول في محلّ جرّ، والعائد محذوف أي: أنعمته عليّ.

<sup>(</sup>٣) يجوز أن تكون الجملة الندائيّة اعتراضيّة للدعاء لا محلّ لها، وجملة (اعصمني) بما أنعمت... مقول القول.

وجملة : (اعصمني) بما أنعمت . . لا محلّ لها جواب النداء.

وجملة : «لن أكون ظهيراً...» في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي: إن تعصمني فلن أكون...

10 - 19 - ﴿ فَأَصَبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةَ خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ اللَّهُ مِسْ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ اِللَّمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ اِللَّهُ مِسْ اللَّهُ مِن هُو عَدُو لَّهُ مَا قَالَ يَمُوسَى أَتُريدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسَا بِاللَّهُ مِسْ اللَّهُ مِن مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ

الإعسراب: (الفاء) استثنافيّة (في المدينة) متعلّق بالخبر (خائفاً)، واسم أصبح ضمير مستتر يعود على موسى (الفاء) عاطفة (إذا) فجائيّة (بالأمس) متعلّق بـ(استنصره)، (له) متعلّق بـ(قال)، (اللام) المزحلقة للتوكيد.

جملة : «أصبح . . . » لا محلّ لها استئنافيّة .

وجملة : «يترقّب. . . » في محلّ نصب خبر ثان لــ(أصبح)(١).

وجملة : «الذي استنصره....» لا محلّ لها معطوفة على جملة أصبح.

وجملة : «استنصره...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

وجملة : «يستصرخـه. . . . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (الذي).

وجملة : «قال له موسى . . . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة : «إنَّك لغويّ . . . . » في محلّ نصب مقول القول.

<sup>(</sup>١) يجوز أن تكون حالًا من الضمير المستتر في (خائفاً)، ويجوز أن تكون بدلًا من (خائفاً).

(۱۹) (الفاء) عاطفة (لمّا) ظرف بمعنى حين متضمّن معنى الشرط متعلّق بالجواب قال: (أن) حرف مصدريّ ونصب (بالذي) متعلّق بريبطش)، (لهما) متعلّق بنعت لعدوّ(۱)...

والمصدر المؤوّل (أن يبطش) في محلّ نصب مفعول به عامله أراد. وفاعل (قال) ضمير مستتر يعود على الذي من شيعته "، (موسى) منادى مفرد علم مبنيّ على الضمّ المقدّر على الألف (الهمزة) للاستفهام الإنكاريّ (أن تقتلني) مثل أن يبطش (ما) حرف مصدريّ (بالأمس) متعلّق برقتلت).

والمصدر المؤوّل (أن تقتلني . . ) في محل نصب مفعول به عامله تريد . .

والمصدر المؤوّل (ما قتلت.) في محلّ جرّ بالكاف متعلّق بمحذوف مفعول مطلق عامله تقتلني.

(إن) نافية (إلا) أداة حصر (أن تكون) مثل أن يبطش (في الأرض) متعلّق بـ (جبّاراً) الخبر.

والمصدر المؤوّل (أن تكون...) في محلّ نصب مفعول به عامله تريد، وكذلك المصدر المؤوّل (أن تكون من المصلحين) مفعول تريد الثاني، و(ما) نافية....

وجملة : «أراد. . . . » في محلّ جرّ مضاف إليه .

وجملة : «يبطش. . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة : «هو عدوّ. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

<sup>(</sup>١) أو متعلّق بــ(عدو) معنى معاد.

<sup>(</sup>٢) قال بعض المعربين إنّ الضمير يعود على القبطيّ توهّماً منه أنّه قاتل الرجل بالأمس.

وجملة : «قال..» لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

وجملة النداء وجواب. . . . في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «تريد » لا محلّ لها جواب النداء.

وجملة : «تقتلني . . . » لا محل لها صلة الموصول الحرفي (أن) الثانى .

وجملة : «قتلت. . . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفي (ما).

وجملة : «إن تريد. . . » لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.

وجملة : «تكون جباراً....» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) الثالث.

وجملة : «ما تريد...» لا محل لها معطوفة على جملة إن تريد....

الصـــرف : (غوي)، صفة مشبّهة من الثلاثيّ غوى يغوي باب ضرب، وزنه فعيل أدغمت ياء فعيل مع لام الكلمة وهي الياء.

## الفوائد

\_ زيادة «أن»:

تطرد زيادة «أن» بعد «لمّا» الحينية، وقبل «لو» مسبوقة بقسم، كقول الشاعر: فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم ومثل ذلك قوله سبحانه: « فلم أن جاءه البشير ألقاه على وجهه ». ووجود « أن » يشير إلى الإبطاء وعدم التسرُّع.

رُجُلٌ مِّنَ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُوسَىٰ الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَكُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ فَخَرَجَ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِدِينَ ﴾ .

الإعسراب: (الواو) استئنافيّة (من أقصى) متعلّق بـ(جاء)، (بك) متعلّق بـ(بات منصوب بأن مضلّ متعلّق بـ(يأتمرون)، (الـلام) للتعليل (يقتلوك) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام . . .

والمصدر المؤوّل (أن يقتلوك..) في محلّ جرّ باللام متعلّق بـ (يأتمرون).

(الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (لك) متعلّق بالناصحين (من الناصحين) متعلّق بخبر إنّ.

جملة : «جاء رجل...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «يسعى . . . » في محلّ رفع نعت لرجل .

وجملة : «قال...» لا محلّ لها استئنافيــة..

وجملة : «يا موسى إنّ الملأ. . . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «إنّ الملأ . . . . » لا محلّ لها جواب النداء .

وجملة : «يأتمــرون...» في محلّ رفع خبر إنّ..

وجملة: «يقتلوك...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.

وجملة : «اخرج . . . » في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي إن أردت السلامة فاخرج .

وجملة : «إنّي لك من الناصحين...» لا محلّ لها تعليليّة..

(۲۱) (الفاء) عاطفة (منها) متعلّق بـ(خرج)، (خائفاً) حال منصوبة من فاعل خرج (قال ربّ) مرّ إعرابها(۱).

<sup>(</sup>١) في الآية (١٦) من هذه السورة.

و(النون) في (نجني) للوقاية (من القوم) متعلَّق بــ(نجني). . . .

وجملة : «خرج . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة قال.

وجملة : «يترقّب...» في محلّ نصب حال ثانية (١٠).

وجملة : «قال...» لا محلّ لها استئنافيّة...

وجملة : «ربّ...» لا محلّ لها اعتراضيّة للاسترحام.

وجملة : «نجني . . . » في محلّ نصب مقول القول .

الصرف : (أقصى)، اسم تفضيل من الثلاثي قصا يقصو باب نصر، وزنه أفعل وفيه إعلال بالقلب لمجيء ما قبل الواو مفتوحاً.

٧٧ – ٧٥ – ﴿ وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّى أَن يَهْدِينِي سَعُونَ سَوَآءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ آمُرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِ حَقَىٰ يُصْدِرَ الرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا مُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّيلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مَنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَآءَتُهُ إِحَدَنهُمَا مُمْ شَي فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مَنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَآءَتُهُ إِحَدَنهُمَا مُمْ شَي عَلَى السَّقَيْتَ لَنَا عَلَى الطَّيلِ فَقَيلَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُؤْمِنَ عَلَيْهِ الْمُعْمَا عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ قَالَ لَا تَخَفْ نَجُوتَ مِنَ فَلَكَ الْمُؤْمِنَ وَقَصَ عَلَيْهِ الْفَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجُوتَ مِنَ فَلَكَ الطَّلِينَ ﴾.

الإعسراب: (الواو) استئنافيّة (لمّا) ظرف بمعنى حين متضمّن معنى الشرط متعلّق بالجواب قال (تلقاء) ظرف مكان منصوب متعلّق

<sup>(</sup>١) وانظر الآية (١٨) من هذه السورة.

ب(توجه)، (مدين) مضاف إليه مجرور ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث (عسى) فعل ماض ناقص ـ ناسخ ـ (أن) حرف مصدري ونصب، والنون في (يهديني) للوقاية (سواء) مفعول به ثان منصوب.

والمصدر المؤوّل (أن يهديني . . . ) في محلّ نصب خبر عسى . جملة الشرط وفعله وجوابه . . لا محلّ لها استثنافيّة . .

وجملة : «توَّجّه. . . » في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة : «قال. . » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

وجملة : «عسى ربّي. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «يهديني . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

(۲۳) (الواو) عاطفة (لمّا ورد. وجد) مثل لمّا توجّه. قال (عليه) متعلّق بروجد) ، (من الناس) متعلّق بنعت لأمة (من دونهم) متعلّق بروجد) (ما) اسم استفهام مبني في محلّ رفع مبتدأ خبره (خطبكما) (لا) نافية (حتّى) حرف غاية وجرّ (يصدر) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتّى (الواو) عاطفة. . .

والمصدر المؤوّل (أن يصدر) في محلّ جرّ بـ(حتّى) متعلّق بـ(نسقى).

وجملة : «ورد ماء . . . » في محلّ جرّ مضاف إليه .

وجملة : «وجد. . » لا محل لها جواب شرط غير جازم.

وجملة : «يسقون . . » في محلّ نصب نعت الأمة (٢) .

وجملة : «وجد (الثانية)» لا محلّ لها معطوفة على جملة وجد (الأولى).

<sup>(</sup>١) وهو متعدّ لواحد في كلا الموضعين بمعنى لقي.

<sup>(</sup>٢) أو حال من أمّة لأنه وصف.

وجملة : «تذودان...» في محلّ نصب نعت لامرأتين.

وجملة : «قال. . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة : «ما خطبكما. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «قالتـا. . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة : «لا نسقى . . . » في محلّ نصب مقول القول .

وجملة : «يصدر الرعاء» لا محل لها صلة الموصول الحرفي (أن) المضم.

وجملة : «أبونا شيخ...» في محلّ نصب معطوفة على جملة لا نسقى.

(۲٤) (الفاء) عاطفة (لهما) متعلّق بـ(سقى) ، (ثمّ) حرف عطف (إلى الظلّ) متعلّق بـ(تولّى)، (الفاء) عاطفة (قال ربّ) مرّ إعرابها(١)، (ما) اسم موصول في محلّ جرّ متعلّق بفقير بتضمينه معنى محتاج، والعائد محذوف (إليّ) متعلّق بـ(أنزلت)، (من خيـر) متعلّق بحال من العائد المحذوف أي أنزلته من خير(٢)، (فقيـر) خبر إنّ.

وجملة : «سقــى . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة قالتا. .

وجملة : «تولّى . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة سقى . .

وجملة : «قال. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة تولّى.

وجملة النداء: «ربّ. . . » لا محلّ لها اعتراضيّة لـ لاسترحـام .

وجملة : «إنّي . . . فقير . . . » في محلّ نصب مقول القول .

وجملة: «أنزلت. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (ما).

(٢٥) (الفاء) عاطفة (على استحياء) حال من فاعل تمشي (اللام) لام

<sup>(</sup>١) في الآية (١٦) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) أو هو تمييز للموصول (ما).

التعليل (يجزيك) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام (ما) حرف مصدريّ (لنا) متعلّق بـ (سقيت)...

والمصدر المؤوّل (أن يجزيك) في محلّ جرّ باللام متعلّق بريدعوك).

والمصدر المؤوّل (ما سقيت . . ) في محلّ جرّ مضاف إليه .

(الفاء) عاطفة (لمّا جاءه. . قال) مثل لمّا توجّه . . قال (عليه)

متعلَّق بـ (قصّ)، (لا) ناهية جازمة (من القوم) متعلَّق بـ (نجوت)...

وجملة : «جاءته إحداهما... » لا محل لها معطوفة على مقدّر مستأنف أي فرجعتا فأخبرتا أباهما... فقال لإحداهما ادعيه...

وجملة : «تمش. . . » في محلّ نصب حال من فاعل جاءته .

وجملة : «قالت. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «إنَّ أبي يدعوك . . .» في محلَّ نصب مقول القول.

وجملة : «يدعوك . . . . » في محلّ رفع خبر إنّ .

وجملة : «يجزيك . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة : «سقيت . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفي (ما) .

وجملة : «جاءه...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة : «قصّ. . . » في محلّ جرّ معطوفة على جملة جاءه .

وجملة : «قال. . . » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

وجملة : « لا تخف. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «نجـوت. . . » لا محلّ لها تعليليّة . . .

الصرف : (٢٣) يسقون: فيه إعلال بالحذف أصله يسقيون ـ بياء مضمومة قبل الواو ـ استثقلت الضمّة على الياء فسكنت ونقلت

الحركة إلى القاف \_ إعلال بالتسكين \_ والتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الياء فأصبح يسقون، وزنه يفعون.

(الرعاء) ، جمع راع اسم فاعل من الثلاثيّ رعى، وفيه إعلال بالحذف لمناسبة التنوين - التقاء الساكنين - وزنه فاع، وفي رعاء إبدال الياء همزة أصله الرعاي، فلمّا جاءت الياء متطرّفة بعد ألف ساكنة قلبت همزة، ووزن الرعاء فعال بكسر الفاء(١).

(٢٥) استحياء: مصدر قياسي لفعل استحيى السداسي، وزنه استفعال. وفيه إبدال لام المصدر وهي الياء ممزة لمجيئه متطرفاً بعد ألف ساكنة، أصله استحياى.

## البلاغة

الكناية: في قوله تعالى «وأبونا شيخ كبير»:

فقد أرادتا أن تقولا له: إننا امرأتان ضعيفتان مستورتان، لانقدر على مزاحمة المرجال، ومالنا رجل يقوم بذلك، وأبونا شيخ طاعن في السن، قد أضعفه الكبر وأعياه، فلا بد لنا من تأخير السقى إلى أن يقضى الناس أوطارهم من الماء.

# الاشارة: في قوله تعالى «على استحياء»:

فقد أشار بلمح خاطف يشبه لمح الطرف وبلغة هي لغة النظر الى وصف جمالها الرائع الفتان باستحياء الخفر من صفات الحسان ولأن التهادي في المشي من أبرز سهاتهن.

<sup>(</sup>١) الزمخشري جعل هذا الجمع قياسيًا مثل صيام وقيام، وقال بعضهم إنّه جمع على غير القياس، فقياس جمع المنقوص المعتلّ اللام هو فعلة كقضاة ورماة، بضمّ الأول وفتحتين.

#### **الفوائد** ۱ - إحدى:

العدد الواحد والاثنان يوافقان المعدود، فيذكران مع المذكر، ويؤنثان مع المؤنث، ولكن ثمة فارق بين العددين، فالواحد تأنيثه بوجود الألف المقصورة «احدى»، وتذكيره بحذف هذه الألف المرسومة ياء. «احد عشر كوكباً». أمًّا «الاثنان» فتأنيثها بإلحاق التاء «اثنان» ومثل الأولى في حالة التأنيث «ثنتان» بحذف الألف من أولها.

#### ٢ ـ لفظة «خس»:

ترد «خير» اسمأ صريحاً يطلق على كل شيء حسن، وهو نقيض «الشر»، كما هو في هذه الآية «ربِّ إني لما أنزلت إليَّ من خير فقير». كما ترد «اسم تفضيل» كما في كلامه تعالى على لسان ابليس: «أنا خير منه» أي أفضل منه.

# ٢٦ - ﴿ قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَنَأَبَتِ السَّغْجِرَهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ السَّغْجَرْتَ الْسَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾

الإعسراب: (أبت) منادى مضاف منصوب، وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على ما قبل ياء المتكلم، ونقلت الكسرة كسرة المناسبة \_ إلى التاء المبدلة من ياء المتكلم. و(التاء) عوض من ياء المتكلم المحذوفة و(الياء) المحذوفة مضاف إليه (من) اسم موصول في محل جرّ مضاف إليه، والعائد محذوف أي استأجرته (الأمين) خبر ثان لـ(إن).

جملة : «قالت...» لا محلّ لها استثنافيّة..

وجملة : «يا أبت استأجره. . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «استأجره..» لا محلّ لها جواب النداء.

وجملة : «إنّ خير...» لا محلّ لها تعليليّة..

وجملة : «استأجرت...» لا محلّ لها صلة الموصول (من).

#### البلاغة

الكلام الجامع المانع: في قوله تعالى «إن خير من استاجرت القوي الأمين». كلام حكيم جامع لايزاد عليه، لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان، أعني القوة والأمانة، في القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك، وقد إسْتُغْنِيُ بارسال هذا الكلام الذي سياقه سياق المثل، والحكمة أن تقول استُأْجِرهُ لقوته وأمانته.

الإعسراب: (أن) حرف مصدري ونصب (أنكحك) مضارع منصوب (إحدى) مفعول به ثان منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة (هاتين) عطف بيان على ابنتي مبني على الياء في محل جرّ(١)، (أن) مثل الأول (ثماني) ظرف زمان منصوب وعلامة النصب الفتحة متعلّق بـ(تأجرني)، ومفعول تأجرني محذوف أي: تأجرني نفسك.

والمصدر المؤوّل (أن أنكحك. . .) في محلّ نصب مفعول به عامله أريد.

والمصدر المؤوّل (أن تأجرني . .) في محلّ جرّ بـ (على) متعلّق بحال من فاعل أنكحك أو من مفعوله أي مستأجراً ـ بكسر الجيم ـ أو مستأجراً ـ بفتحها ـ .

<sup>(</sup>١) ثمّة خلاف بين المعربين حول بناء اسم الإشارة المثنّى وإعرابه، والرأي الغالب أنّه مبنيّ.

(الفاء) عاطفة (أتممت) ماض مبنيّ على السكون في محلّ جزم فعل الشرط (عشراً) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ(أتممت)(١)، (الفاء) رابطة لجواب الشرط (من عندك) خبر لمبتدأ مقدّر أي: التمام من عندك (الواو) عاطفة (ما) نافية (أن أشقّ) مثل أن أنكحك (عليك) متعلّق بـ(أشقّ)...

والمصدر المؤوّل (أن أشقّ. . . ) في محلّ نصب مفعول به عامله أريد.

(السين ) حرف استقبال، و(النون) في (تجدني) للوقاية (شاء) فعل ماض في محلّ جزم فعل الشرط (من الصالحين) متعلّق بمحذوف مفعول به ثان عامله تجدني . . .

جملة : «قال...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «إنّي أريد. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «أريد. . . » في محلّ رفع خبر إنّ .

وجملة : «أنكحك . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة : «تأجرني . . » لا محل لها صلة الموصول الحرفي (أن) الثاني .

وجملة : «أتممت...» في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.

وجملة : «(التمام) من عندك . . . » في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.

وجملة : «ما أريد...» في محل نصب معطوفة على جملة أتممت.

<sup>(</sup>١) والتمييز محذوف دلِّ عليه ما قبله أي عشر حجج.

وجملة : «أشقّ...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) الثالث.

وجملة : «ستجدني . . . » لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.

وجملة : «إن شاء الله . . . » لا محلّ لها اعتراضيّة . . وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله .

الصرف : (حجج)، جمع حجّة، اسم للعام، وزنه فعلة بكسر فسكون.

٢٨ \_ ﴿ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوَانَ عَلَى عَلَا عُدُوانَ عَلَى عَلَ

الإعراب: (بيني) ظرف منصوب متعلّق بخبر المبتدأ ذلك(١)، (بينك) مثل بيني ومعطوف عليه (أيّما) اسم شرط جازم مفعول به مقدّم منصوب. وما زائدة (قضيت) فعل ماض في محلّ جزم فعل الشرط (الفاء) رابطة لجواب الشرط (لا) نافية للجنس (عدوان) اسم لا مبنيّ على الفتح في محلّ نصب (عليّ) متعلّق بمحذوف خبر لا (ما) حرف مصدريّ(١)...

والمصدر المؤوّل (ما نقول. .) في محلّ جرّ متعلّق بالخبر وكيل. جملة : «قال. . . » لا محلّ لها استثنافيّة.

وجملة :«ذلك بيني . . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «قضيت. . . » لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.

<sup>(</sup>١) أي ذلك الشرط قائم بيني وبينك.

<sup>(</sup>٢) أو اسم موصول في محلّ جرّ. . والعائد محذوف أي نقوله .

وجملة : «لا عدوان عليّ . . . » في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.

وجملة: «الله... وكيل» لا محلّ لها معطوفة على جملة قضيت. وجملة: «نقول...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).

الفوائد

١ - أيَّما الأجلين:

ترد «أي» هذه على خمسة أوجه:

أ ـ أن تكون شرطاً نحو « أيها الأجلين قضيت» و «ما» المتصلة بها زائدة للتوكيد. ب ـ أن تكون استفهامية: «أيكم زادته هذه إيهاناً».

ج - أن تكون موصولة: «من كل شيعة أيُّهم أشد».

د ـ أن تكون دالة على معنى الكمال، وتكون صفة للنكرة ، نحو «عليُّ رجل ايُّ رجل» أي كامل صفات الرجال كما تكون حالًا بعد المعرفة نحو «مررت بعبد الله أيِّ رجل »

هـ ـ تكون وصلة لنداء مافيه «أل»: نحو «ياأيها الرجل».

٢٩ - ﴿ فَلَتَ قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْ لِهِ عَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّى عَانَسْتُ نَاراً لَّعَلِّى عَاتِيكُم جَانِبِ ٱلطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّى عَانَسْتُ نَاراً لَعَلِّى عَالَيْنَ ﴾
 مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَلْوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾

الإعراب: (الفاء) عاطفة (لمّا) ظرف بمعنى حين متضمّن معنى الشرط متعلّق بالجواب آنس (بأهله) متعلّق برسار) و(الباء) للمصاحبة (من جانب) متعلّق برقال)، (آتيكم) جانب) متعلّق برقال)، (آتيكم) خبر لعلّ مرفوع (٢)، وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الياء (منها) متعلّق

<sup>(</sup>١) متعلق بـ ( آنس ) .

<sup>(</sup>٢) قد يكون اسم فاعل من أتى ، أو مضارع ( آتي ) .

بـ (آتیکم) ''، بخبر) متعلّق بـ (آتیکم)، (جذوة) معطوف علی خبر بحرف العطف أو مجرور (من النار) متعلّق بنعت لجذوة...

وجملة : «سار...» في محلّ جرّ معطوفة على جملة قضى..

وجملة : «آنس. . . » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

وجملة : «قال. . . » لا محلَّ لها استئناف بيانيِّ .

وجملة : «امكثوا...» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «إنّي آنست. . . » لا محلّ لها تعلّيليّة ـ أو استئناف بيانيّ ــ

وجملة : «آنست. . . » في محلّ رفع خبر إنّ .

وجملة : «لعليّ آتيكم . . » لا محلّ لها استئناف بياني ° .

وجملة : «لعلَّكم تصطلون. . » لا محلَّ لها استئناف بيانيِّ آخر.

وجملة : «تصطلون..» في محلّ رفع خبر لعلّ...

الصرف : (سار)؛ فيه إعلال بالقلب أصله سير تحركت الياء بعد فتح قلبت ألفاً وزنه فعل.

(خبر) ، اسم لما ينقل من حديث وغيره، وزنه فعل بفتحتين.

(جذوة)، اسم للعود الذي في رأسه نار أو للعود مطلقاً، وزنه فعلة بفتح فسكون \_ مثلّث الفاء \_

٣٠ - ٣٢ - ﴿ فَلَمَّ أَتَنَهَا نُودِى مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ الْمُبَدَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنُمُوسَى إِنِّى أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْ تَزُكُأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَى عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْ تَزُّكُأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَى عَصَاكَ فَلَمَا رَءَاهَا تَهْ تَزُكُأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَى

<sup>(</sup>١) يجوز أن يكون متعلقاً بحال من خبر .

<sup>(</sup>٢) يجوز أن تكون في محل نصب حال من فاعل آنست أي راجياً المجيء بخبر. . هذا إذا صحّ مجيء الحال في الجملة الإنشائيّــة.

أَقْبِلْ وَلَا تَحُفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ السَّلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن دَيِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ } إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلْسِقِينَ ﴾

الإعسراب: (الفاء) عاطفة (لمّا أتاها) مثل لمّا قضى ... (١)، (من شاطىء) متعلّق بـ(نودي) وكذلك (في البقعة) (من الشجرة) بدل من الشاطىء بدل اشتمال بإعادة الجارّ (أن) حرف تفسير، (موسى) منادى مفرد علم مبني على الضمّ المقدّر في محلّ نصب (أنا) ضمير منفصل في محلّ رفع مبتدأ (٢)، (ربّ) نعت للفظ الجلالة مرفوع.

جملة : «أتاها..» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة : «نودي . . . » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم .

وجملة : «يا موسى . . . » لا محلّ لها تفسيريّة .

وجملة : «إنِّي أنا الله. . . » لا محلَّ لها جواب النداء.

وجملة : «أنا الله. . . » في محلّ رفع خبر إنّ .

(٣١) (الواو) عاطفة (أن) مثل الأولى (الفاء) عاطفة (لمّا رآها...) مثل لمّا قضى (١٠)، (مدبرا) حال منصوبة (الواو) عاطفة في الموضعين (يا موسى) مثل الأولى (لا) ناهية جازمة (من الأمنين) متعلّق بخبر إنّ.

وجملة : «ألق. . . » لا محلّ لها تفسيريّة.

وجملة : «رآها. . . » في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة : «تهتزّ. . . » في محلّ نصب حال من مفعول رآها.

وجملة : «كأنَّها جانَّ...» في محلَّ نصب حال من فاعل تهتزُّ.

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة (٢٩).

<sup>(</sup>٢) أو توكيد للضمير المتصل في (إني)، واستعير لمحلّ النصب.

وجملة : «ولَّى . . . » لا محلَّ لها جواب شرط غير جازم.

وجملة : «لم يعقّب. . . » لا محلّ لها معطوفة على جواب الشرط.

وجملة النداء الثانية لا محلِّ لها استئناف بيانيِّ.

وجملة : «أقبل. . . . » لا محلّ لها جواب النداء .

وجملة : «لا تخف. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة أقبل.

وجملة : «إنَّك من الأمنين. . » لا محلَّ لها تعليليَّة . . .

(٣٢) (في جيبك) متعلّق بـ(اسلك)، (تخرج) مضارع مجزوم جـواب الطلب (بيضاء) حال منصوبة من فاعل تخرج، (من غير...) متعلّق بحال من الضمير في بيضاء (إليك) متعلّق بـ(اضمم)، (من الرهب) متعلّق بـ(اضمم) أي من أجله (الفاء) استئنافيّة (ذانك) اسم إشارة مبنيّ على الألف في محلّ رفع مبتدأ خبره برهانان (من ربّك) متعلّق بنعت للخبر (إلى فرعون) متعلّق بفعل محذوف تقديره اذهب(١).

وجملة : «اسلك . . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ (٢) .

وجملة : «تخرج...» لا محل لها جواب شرط مقدّر غير مقترنة بالفاء أي: إن تسلك يدك تخرج...

وجملة : «اضمم . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة اسلك . .

وجملة : «ذانك برهانان..» لا محلّ لها استئناف في معرض النداء.

وجملة : «إنّهم كانوا. . . » لا محلّ لها تعليليّة .

وجملة : «كانوا قوماً. . . » في محلّ رفع خبر إنّ .

الصرف: (شاطئ)؛ اسم للبر الملاصق للبحر على وزن فاعل

<sup>(</sup>١) أو بمحذوف نعت ثان لــ(برهانان) تقديره مرسلان.

<sup>(</sup>٢) أو بدل من جملة أقبل.

وأصله الوادي.

(الأيمن): صفة مشتقة على وزن أفعل، وهو الجانب مما يلي اليمين من الإنسان، وقد يكون من اليمن أي البركة، ولم يقصد به التفضيل.

(البقعة)، اسم للجزء من الأرض، مما يكون فيه الإنسان واقفاً، وزنه فعلة بضم فسكون.

(٣٢)(ذانك)، اسم إشارة للمثنى وهو مبني على الألف على الأرجح ـ وبعضهم يجعله معرباً بالحروف .

### البلاغة

التكرير: في قوله تعالى: اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك» كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين، وذلك أن الغرض في أحدهما خروج اليد بيضاء، وفي الثاني إخفاء الرعب.

الكناية: في قوله تعالى «واضمم إليك جناحك».

ضم الجناح كناية عن التجلد والضبط، وهو مأخوذ من فعل الطائر عند الأمن بعد الخوف، وهو في الأصل مستعار من فعل الطائر عند هذه الحالة، ثم كثر استعاله في التجلد وضبط النفس، حتى صار مثلًا فيه وكناية عنه.

ونضيف إلى ما تقدم ما أورده الإمام الزنخشري بأسلوبه الساحر وهذا نصه: « فإن قلت قد جعل الجناح وهو اليد في أحد الموضعين مضموماً وفي الآخر مضموماً إليه وذلك قوله: « واضمم إليك جناحك » وفي طه « واضمم يدك إلى جناحك » فما التوفيق بينهما ؟ قلت: المراد الجناح المضموم وهو اليد اليمنى والمضموم إليه هو

اليد اليسرى وكل واحدة في يمنى اليدين ويسراهما جناح » .

٣٣ - ٣٤ - ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ وَأَخِى هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلَهُ مَعِيَ رِدْمَ الْيُصَدِّقُنِيَ لِسَانًا فَأَرْسِلَهُ مَعِيَ رِدْمَ الْيُصَدِّقُنِيَ إِنِّيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾ إِنِّيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾

الإعراب: (قال ربّ) مرّ إعرابها(١)، (منهم) متعلّق بحال من (نفساً)، (الفاء) عاطفة (أن) حرف مصدريّ و(النون) في (يقتلون) نون الوقاية وردت قبل ياء المتكلّم المحذوفة لمناسبة فواصل الآي، وهي مفعول به.

جملة : «قال..» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «ربّ . . . » لا محلّ لها اعتراضية للاسترحام .

وجملة : «إنّي قتلت. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «قتلت. . . » في محلّ رفع خبر إنّ .

وجملة : «أخاف»في محلّ رفع معطوفة على جملة قتلت<sup>(٢)</sup>.

وجملة : «يقتلون...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

والمصدر المؤوّل (أن يقتلون...) في محلّ نصب مفعول به لفعل الخوف.

(٣٤) (الواو) عاطفة (هارون) عطف بيان على أخي مرفوع (هو) ضمير

<sup>(</sup>١) في الآية (١٦) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) أو لا محلّ لها معطوفة على جملة النداء.

منفصل في محلّ رفع مبتدأ خبره أفصح (منّي) متعلّق بأفصح (لساناً) تمييز منصوب (الفاء) عاطفة لربط المسبّب بالسبب (معي) ظرف منصوب متعلّق بفعل أرسله (ردءاً) حال منصوبة من مفعول أرسله، و(النون) في (يصدّقني) للوقاية (أن يكذّبون) مثل أن يقتلون.

والمصدر المؤوّل (أن يكذّبون) في محلّ نصب مفعول به عامله أخاف.

الصرف : (أفصح)، أسم تفضيل من الثلاثي فصح، وزنه أفعل. (ردءاً)، مصدر ردأته بمعنى أعنته، وهو بمعنى المفعول، وزنه فعل بكسر فسكون.

#### البلاغة

الاسناد المجازي: في قوله تعالى «ردءاً يصدقني».

ليس الغرض بتصديقه أن يقول له: صدقت، أو يقول الناس صدق موسى، وإنها هو أن يلخص الحق بلسانه، ويبسط القول فيه، ويجادل به الكفار، فذلك جار مجرى التصديق المفيد، فأسند التصديق إلى هارون، لأنه السبب فيه السناداً مجازياً، ومعنى الاسناد المجازي: أن التصديق حقيقة في المصدق فإسناده إليه حقيقة وليس في السبب تصديق، ولكن استعبر له الإسناد لأنه لابس التصديق بالتسبب كها لابسه الفاعل بالمباشرة والدليل على هذا الوجه قوله: «إني أخاف أن يكذبون».

#### الفوائد

١ ـ اخاف أن يقتلون:

هذه النون في «يقتلون» للوقاية، وأما نون الرفع فهي محذوفة، وحذفت أيضاً ياء المتكلم للوقف على الآية ، ولكمال النظم القرآني الذي تحدثنا عنه مراراً.

#### ٢ \_ فقه اللغة:

اتفق علماء اللغة وفقهاؤها على أن الحرفين «العين والضاد» إذا وقعا فاءً وعيناً للفعل دلًا على القوة والصلابة. رغم أنها ليست كثيرة في عالم الأفعال أو الأسماء. من ذلك «العضل، والعضد، وعضً، وعضد، وعضد، وعضد، وعضداً وعضداً الأفعال إنها تتضمن معنى القوة والصلابة. وهذا سرًّ آخر من أسرار لغتنا العجيبة ذات الخصائص والأسرار.

# ٣٥ \_ ﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَّ سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّ بِعَايَنتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَّ ٱلْغَالِبُونَ ﴾

الإعراب: (بأخيك) متعلّق بـ(نشد)، وعلامة الجرّ الياء (لكما) متعلّق بمحذوف مفعول به ثان عامله نجعل (الفاء) عاطفة (لا) نافية (إليكما) متعلّق بـ(يصلون)، (بآياتنا) متعلّق بمحذوف تقديره اذهب(١)، (أنتما) ضمير منفصل في محلّ رفع مبتدأ (من) اسم موصول في محلّ رفع مبتدأ (من) اسم موصول في محلّ رفع معطوف على الضمير المنفصل بالواو (الغالبون) خبر.

جملة : «قال....» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «سنشـدّ...» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «نجعل...» في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.

وجملة : « لا يصلون..» في محلّ نصب معطوفة على جملة نجعل.

وجملة : (اذهب) بآياتنا. . . » لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.

<sup>(</sup>١) وقد صرح بالفعل في آية أخرى.. ويجوز تعليقه بـ(نجعل) أو بـ(يصلون)، أو بحال من ضمير الخطاب..

وجملة : «أنتما... الغالبون...» لا محلّ لها تعليليّة ـ أو استئناف بيانيّ ـ

وجملة : «اتَّبعكما...» لا محلَّ لها صلة الموصول (من).

#### البلاغة

الاستعارة التمثيلية: في قوله تعالى «قال سنشد عضدك بأخيك».

شبه حال موسى عليه السلام، في تقويته بأخيه، بحال اليد في تقويتها بعضد شديد، ويجوز أن يكون هناك مجاز مرسل، من باب اطلاق السبب على المسبب بمرتبتين، بأن يكون الأصل سنقويك به ثم نؤيدك ثم سنشد عضدك به.

٣٦ \_ ٣٧ \_ ﴿ فَلَمَا جَآءَهُم مُوسَى بِعَايَنَتِنَا بَيِنَنَتِ قَالُواْ مَا هَاذَآ إِلَا سِعْرِ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُولِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيَ أَعْلَمُ مِنْ جَآءَ بِآهُدُكُ مِنْ عِندِهِ عَوْمَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾

الإعراب: (الفاء) استئنافيّة (لمّا جاءهم موسى) مشل لمّا قضى موسى (بآياتنا) متعلّق بحال من موسى (بيّنات) حال منصوبة من آياتنا (ما) نافية مهملة (إلاّ) أداة حصر (سحر) خبر المبتدأ هذا (ما) مثل الأولى (بهذا) متعلّق بــ(سمعنا)، (في آبائنا) متعلّق بحال من هذا بحذف مضاف أي: في أيام آبائنا الأولين.

جملة : «جاءهم موسى . . ، في محلّ جرّ مضاف إليه .

وجملة : «قالوا....» لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

<sup>(</sup>١) في الآية (٢٩) من هذه السورة .

وجملة : «ما هذا إلا سحر. . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «ما سمعنا...» في محل نصب معطوفة على جملة مقول القول.

(۳۷) (الواو) عاطفة (بمن) متعلّق بأعلم (بالهدي) متعلّق بحال من فاعل جاء (من عنده) متعلّق بـ (جاء)، (الواو) عاطفة (من) موصول في محلّ جرّ معطوف على الموصول الأول من (له) متعلّق بخبر تكون (١)، الهاء في (إنّه) هو ضمير الشأن اسم إنّ (لا) نافيــة...

وجملة : «قال موسى . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة قالوا.

وجملة : «ربّي أعلم . . . » في محلّ نصب مقول القول .

وجملة : «جاء بالهدى . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (من) .

وجملة : «تكون له عاقبة..» لا محل لها صلة الموصول (من) الثاني.

وجملة : «إنّه لا يفلح الظالمون» لا محلّ لها استئناف، إمّا في حيّز القول أو من قول الله تعالى.

وجملة : «لا يفلح الظالمون . . »في محلّ رفع خبر إنّ .

<sup>(</sup>١) أو متعلَّق بـــ(تكون) إذا كان تاماً، و(عاقبة) فاعل.

يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ لَايُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَـُهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقَيْمَةِ لَايُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَـُهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴾ .

الإعراب: (الواو) استثنافية (أيها) منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب (الملأ) بدل من أيّ تبعه في الرفع لفظاً (ما) نافية (لكم) متعلّق بحال من إله (۱) (إله) مجرور لفظاً منصوب محلا مفعول به عامله علمت (غيري) نعت لإله (۲) تبعه في الجرّ لفظاً وعلامة الجرّ الكسرة المقدّرة على ما قبل الياء. و(الياء) مضاف إليه (الفاء) استثنافية (لي) متعلّق بـ(أوقد)، (هامان) منادى مفرد علم مبنيّ على الضمّ في محلّ نصب (على الطين) متعلّق بـ(أوقد) وعلى بمعنى في الضمّ في محلّ نصب (على الطين) متعلّق بـ(أوقد) وعلى بمعنى في (الفاء) عاطفة (لي) متعلّق بمفعول به ثان عامله اجعل (إلى إله) متعلّق بـ(أطّلع) (الواو) اعتراضية ـ أو عاطفة ـ (اللام) المزحلقة للتوكيد (من الكاذبين) متعلّق بمفعول به ثان عامله أظنّه.

جملة : «قال فرعون. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة النداء وجوابه: . . . في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «ما علمت. . » لا محلّ لها جواب النداء .

وجملة : «أوقد. . .»لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة النداء: «يا هامان. . . » لا محلّ لها اعتراضيّة.

وجملة : «اجعل...» لا محلّ لها معطوفة على جملة أوقد...

وجملة : «لعلّي أطّلع . . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ ـ أو تعليلية ـ .

<sup>(</sup>١) هذا إذا كان الفعل علمت متعدّياً إلى واحد، وإذا كان متعدّياً إلى اثنين فالجارّ متعلّق بمفعول به ثان.

<sup>(</sup>٢) أو هو مفعول به ثان إذا تعدّى فعل علمت إلى اثنين، ولكم حال.

وجملة : «أطَّلع . . . » في محلِّ رفع خبر لعلِّ .

وجملة : «إنّي لأظنّه...» لا محلّ لها اعتراضيّة ـ أو معطوفة على جواب النداء.

وجملة : «أظنَّــه....» في محلَّ رفع خبر إنَّ.

(٣٩) (الواو)عاطفة (هو) ضمير منفصل في محل رفع توكيد للضمير المستتر فاعل استكبر المستتر فاعل استكبر (جنوده) معطوف على الضمير المستتر فاعل استكبر (في الأرض) متعلّق بـ (استكبر)، (بغير) متعلّق بحال من الفاعل وما عطف عليه (إلينا) متعلّق بـ (يرجعون) المنفي، و(الواو) في (يرجعون) نائب الفاعل.

وجملة : «استكبر...» لا محلّ لها معطوفة على جملة قال فرعون.

وجملة : «ظنّوا...» لا محلّ لها معطوفة على جملة استكبر.

وجملة : « لا يرجعـون. . » في محلّ رفع خبر أنّ .

والمصدر المؤوّل (أنّهم إلينا لا يرجعون) في محلّ نصب سدّ مسدّ مفعولي ظنّوا.

(٤٠) (الفاء) عاطفة (جنوده) معطوف على ضمير الغائب المفعول في (أخذناه)، (في اليم) متعلّق بـ (نبذناهم) (الفاء) استثنافيّة (كيف) اسم استفهام في محلّ نصب خبر كان..

وجملة : «أخذناه . . . » لا محل لها معطوفة على جملة ظنّوا . . .

وجملة : «نبذناهم...» لا محلّ لها معطوفة على جملة أخذناه.

وجملة : «انظر. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «كان عاقبة...» في محلّ نصب مفعول به عامله فعل النظر المعلّق بالاستفهام كيف.

(٤١) (الواو)عاطفة (أثمة) مفعول به ثان منصوب عامله جعلناهم (إلى النار) متعلّق بـ(يدعون)، (الواو) عاطفة (يـوم) ظرف منصوب متعلّق بـ(ينصرون) المنفي، و(الواو) فيه نائب الفاعل.

وجملة : «جعلناهم...» لا محلّ لها معطوفة على جملة نبذناهم.

وجملة : «يدعون...» في محلّ نصب نعت لأئمة.

وجملة : « لا ينصـرون...» في محلّ نصب معطوفة على جملة يدعون.

(٤٢) (الواو) عاطفة (في هذه) متعلّق بحال من لعنة، وهو المفعول الثاني (الواو) عاطفة (يوم) مثل الأول متعلّق بالمقبوحين (١)، (من المقبوحين) متعلّق بمحذوف خبر هم.

وجملة : «أتبعناهم...» لا محلّ لها معطوفة على جملة جعلناهم..

وجملة : «هم من المقبوحين...» لا محلّ لها معطوفة على جملة أتبعناهم...

الصرف : (هامان) ، اسم علم لوزير فرعون لفظ أعجمي ، وزنه فاعال إن كان من أصل عربي.

(المقبوحين)، جمع المقبوح، اسم مفعول من (قبح) الثلاثي باب كرم، ضدّ حسن بمعنى طرد ونبذ، وزنه مفعول.

#### البلاغة

الإطناب: في قوله تعالى «فأوقد لي ياهامان على الطين».

<sup>(</sup>۱) النحويون لا يقرّون هذا التعليق بدعوى أنّ (ال) الموصولة لا يعمل ما بعدها في ما قبلها، فيعلّقون الجار بمحذوف، يفسّره قوله: (من المقبوحين) أي قبحوا يوم القيامة. ولكن الشواهد القرآنية بجواز التعليق كثيرة. ويجوز عطفه على موضع (في هذه) بحدف مضاف أي ولعنة يوم القيامة.

لم يقل: اطبخ لي الأجر واتخذه، وذلك ليتفادى ذكر كلمة الأجر، لأن تركيبها على سهولة لفظه ليس فصيحاً وذلك أمر يقرره الذوق وحده، فهذه العبارة أحسن طباقاً لفصاحة القرآن، وعلوّ طبقته وأشبه بكلام الجبابرة.

٣٥ \_ ﴿ وَلَقَدْ ءَا تَيْنَ مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا اللَّهِ وَلَقَدْ ءَا تَيْنَ مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا اللَّهُ مُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافية (اللام) لام القسم لقسم مقدر (قد) حرف تحقيق (الكتاب) مفعول به ثان عامله آتينا (من بعد) متعلق برآتينا)، (ما) حرف مصدري (بصائر) حال منصوبة من الكتاب بحذف مضاف أي ذا بصائر(۱).

والمصدر المؤوّل (ما أهلكنا. . ) في محلّ جرّ مضاف إليه .

(للناس) متعلّق ببصائر (۲)، (هدی ، رحمة) اسمان معطوفان علی بصائر منصوبان.

جملة : «آتينا...» لا محلّ لها جواب القسم المقدّر.. وجملة القسم المقدّرة لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «أهلكنا...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).

وجملة : «لعلُّهم يتذكّرون.» لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

وجملة : « يتذكّرون. . » في محلّ رفع خبر لعلّ. .

٤٤ \_ ٤٨ \_ ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا

<sup>(</sup>١) أو هو مفعول لأجله.

<sup>(</sup>٢) أو بنعت لبصائسر.

كُنتَ مِنَ الشَّهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ وَمَا كُنتَ فَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِّينَ نَتْلُواْ عَلَيْهِمْ عَايِنِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أَتَهُم مِن يَجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَحْمَةً مِن رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أَتَهُم مِن نَدر مِن قَبْلُكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلاَ أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ نَديمِ مِن قَبْلُكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلاَ أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيمِ مَ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ عَايَنتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَكَ جَآءَهُمُ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُواْ لَوْلاَ أَوْنِي مِثْلَ مَن اللهُ وَلَا أَوْنِي مِثْلَ مَا أُولِي مَنْ عَندينا قَالُواْ لَوْلاَ أَوْنِي مِثْلَ مَا أُولِي مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُواْ بِكُلِّ كُنْهُولُونَ عِنْ عَندينا قَالُواْ لَوْلاَ أَوْنِي مِثْلَ مَا أُولِي مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُواْ مِنْ مُنا فَي مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُواْ مِنْ مَا لَيْ مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُواْ بِكُلِّ كُنْهُولُونَ فَالْوَا إِنَّا بِكُلِّ كُنْهُ وَلَا إِنَّا بِكُلِّ كُنْهُولُونَ فَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كُنْهُولُونَ فَي مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كُنْهُولُونَ فَي مُؤْمِولًا إِنَّا بِكُلِّ كُنْهُولُونَ فَي مُؤْمِلِكُ وَلُولُوا إِنَّا بِكُلِّ كُنْهُمُونَا فَعَالُوا إِنَّا بِكُلِ كُنْهُولُونَا فَي مُؤْمِولًا فَعَلْمِي مِن قَبْلُ قَالُوا إِنَا بِكُلِّ كُنْهُ وَلَالُواْ إِنَّا مِنْ عَلْمُ لَونَا فَلَوا لَالْوالْمُ الْمُؤْمِولِي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُؤْمِولًا إِلْمَ الْمُؤَالُولُوا إِنَّا لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا مُؤْمِلًا مُولِلْمُ وَلَالُوا الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَالُولُ الْمُولُ الْمُؤَلِقُولُوا لِلْمُؤَالِقُولُولُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤَلِقُولُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمُولُ الْمُؤَالُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

الإعراب: (الواو) استئنافية (ما) نافية (بجانب) متعلّق بخبر كنت (إذ) ظرف للزمن الماضي مبني في محلّ نصب متعلّق بخبر كنت (إلى موسى) متعلّق بد (قضينا) بتضمينه معنى أوحينا (ما) مثل الأولى (من الشاهدين) خبر كنت.

جملة: «ما كنت بجانب. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «قضينا. . . » في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة: «ما كنت من الشاهدين» لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

(20) (الواو) عاطفة وكذلك (الفاء) (عليهم) متعلّق به (تطاول)، (ما) مثل الأولى (في أهل) متعلّق به (تتلو)..

وجملة: «لكنَّا أنشأنا...» لا محلَّ لها معطوفة على الاستئنافيَّة

وجملة: «أنشأنا...» في محلّ رفع خبر لكنّا

وجملة: «تطاول. . . العمر» في محلّ رفع معطوفة على جملة أنشأنا.

وجملة: «ما كنت ثاوياً» لا محلّ لها معطوفة على جملة لكنّا. . .

وجملة: «تتلو. . . » في محلّ نصب حال من الضمير في (ثاوياً)(١).

وجملة: «لكنّا كنّا. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة لكنّا أنشأنا.

وجملة: «كنَّا مرسلين» في محلِّ رفع خبر لكنَّا...

(٢٤) (الواو) عاطفة (ما كنت... نادينا) مثل ما كنت... قضينا (الواو) عاطفة (لكن) للاستدراك (رحمة) مفعول لأجله لفعل محذوف تقديره أرسلناك (من ربّك) متعلّق بنعت لرحمة (اللام) للتعليل (تنذر) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام (ما) نافية (نذير) مجرور لفظاً مرفوع محلّا فاعل أتى (من قبلك) متعلّق بـ (أتاهم).

والمصدر المؤوّل (أن تنذر...) في محلّ جرّ باللام متعلّق بالفعل المقدّر أرسلناك.

وجملة: «ما كنت بجانب...» لا محلّ لها معطوفة على جملة ما كنت ثاوياً.

وجملة: «نادينا. . . » في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة: «(أرسلناك) رحمة...» لا محل لها معطوفة على جملة ما كنت..

وجملة: «تنذر...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة: «ما أتاهم» في محلّ نصب نعت لـ (قوماً).

<sup>(</sup>١) أو في محلّ نصب خبر ثان لـــ(كان).

وجملة: «لعلُّهم يتذكّرون» لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

وجملة: «يتذكّرون» في محلّ رفع خبر لعلّهم.

(٤٧) (الواو) عاطفة (لولا) حرف شرط غير جازم (أن) حرف مصدري ونصب (ما) اسم موصول في محل جرّ بالباء للسبيّة متعلّق بـ (تصيبهم)، (الفاء) عاطفة (يقولوا) منصوب معطوف على (تصيبهم)، وعلامة النصب حذف النون.

والمصدر المؤوّل (أن تصيبهم) في محلّ رفع مبتدأ خبره محذوف تقديره موجود.

(ربّنا) منادى مضاف منصوب (لولا) حرف تحضيض (إلينا) متعلّق بـ (أرسلت)، (الفاء) فاء السببيّة (نتّبع) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء، والفاعل نحن (نكون) ناقص منصوب معطوف على (نتّبع) بالواو (من المؤمنين) خبر نكون.

والمصدر المؤوّل (أن نتّبع) في محلّ رفع معطوف على مصدر مأخوذ من التحضيض السابق أي: هلّا ثمة إرسال فاتّباع الأيات...

وجملة: «لولا ( الإصابة )...» لا محلّ لها معطوفة على جملة ما كنت. . وجواب الشرط محذوف تقديره ما أرسلنا رسلاً إليهم(١).

وجملة: «تصيبهم مصيبة» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة: «قدّمت أيديهم...» لا محلّ لها صلة الموصول (ما)، والعائد مقدّر.

وجملة: «يقولوا...» لا محلّ لها معطوفة على جملة تصيبهم

<sup>(</sup>١) أي لولا قولهم، بإصابتهم مصيبة، هلا أرسلت رسولًا ما أرسلنا رسولًا.

مصيبة .

وجملة النداء وجوابه. . . في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «لولا أرسلت. . . » لا محلّ لها جواب النداء.

وجملة: «نتّبع . . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة: «نكون من المؤمنين» لا محلّ لها معطوفة على جملة نتّبع.

(٤٨) (الفاء) عاطفة (لمّا) ظرف بمعنى حين متضمّن معنى الشرط في محلّ نصب متعلّق بالجواب قالوا (من عندنا) متعلّق بـ (جاءهم)، (لولا) مثل الأخير، ونائب الفاعل لفعل (أوتي) ضمير مستتر تقديره هو يعود على محمد على (مثل) مفعول به وهو المفعول الثاني في الأصل - (ما) اسم موصول في محلّ جرّ مضاف إليه والعائد محذوف أي أوتيه (موسى) نائب الفاعل لفعل (أوتي) الثاني، وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة (الهمزة) للاستفهام الإنكاريّ (الواو) عاطفة (ما) اسم موصول في محلّ جرّ بالباء متعلّق بـ (يكفروا)، والعائد محذوف (قبل) اسم ظرفيّ مبنيّ على الضمّ في محلّ جرّ متعلّق بـ (أوتي)، (سحران) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هما(١)، (الواو) عاطفة (إنّا) مشبّه بالفعل واسمه (بكلّ) متعلّق بالخبر كافرين).

وجملة: «جاءهم الحقّ...» في محلّ جرّ مضاف إليه... والشرط وفعله وجوابه معطوفة على الاستئناف السابق.

وجملة: «قالوا. . . » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

وجملة: «لولا أوتي . . . » في محلّ نصب مقول القول .

وجملة: «أوتي موسى . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (ما).

<sup>(</sup>١) أي التوراة والقرآن.

وجملة: «لم يكفروا...» لا محلّ لها معطوفة على استئناف مقدّر أي أصدقوا ولم يكفروا..

وجملة: «أوتي موسى . . . (الثانية)» لا محل لها صلة الموصول (ما) الثاني .

وجملة: «قالوا...» لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

وجملة: «(هما) سحران » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «تظاهرا...» في محلّ رفع نعت لـ (سحران).

وجملة: «قالوا (الثانية)» لا محلّ لهامعطوفة على جملة قالوا (الأولى).

وجملة: «إنَّا بكلِّ كافرون» في محلَّ نصب مقول القول.

الصرف: (٤٥) ثاوياً: اسم فاعل من الثلاثيّ ثوى، وزنه فاعل.

#### البلاغة

جناس التحريف: في قوله تعالى «ولكنا كنا مرسلين».

وجناس التحريف: الذي يكون الضبط فيه فارقاً بين الكلمتين أو بعضها.

#### الفوائد

\_ انتقاء الألفاظ.

رأينا أن نشير إشارة عابرة إلى مكانة انتقاء الألفاظ في البلاغة والأدب. والحق الذي لامراء فيه أن اختيار اللفظة ووضعها في موضعها حسب المقام ومقتضى الحال تلك موهبة لاتنال بالمراس وحده وملكة لايؤتاها ألا القليل من الناس. لاسيها وأنت أمام لغة كثرت مفرداتها المترادفة ولكل منها مقام يحدده الذوق وملكة أدبية لاتخضع لقياس. ولاتوزن بميزان ولعل كثرة الاطلاع وتعهد النهاذج الأدبية الرفيعة بالقراءة

وكثرة المداولة مما ينمي هذه الملكة ويهذبها حتى تكتمل أو تدنو من الكمال. وهي في القرآن الكريم في أعلى مرتبة من حسن الانتقاء وملكة الاختيار.

29 - ٥٠ - ﴿ قُلُ فَأْتُواْ بِكَتَابِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كَنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَرَّ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنْمَا يَتَبِعُونَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَرَّ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنْمَا يَتَبِعُونَ أَلَلَهُ إِنَّ اللّهَ أَنْ اللّهِ إِنَّ اللّهَ أَنْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

الإعراب: (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (بكتاب) متعلّق بر (ائتوا)، وكذلك (من عند)، (منهما) متعلّق بأهدى (أتبعه) مضارع مجزوم جواب الطلب (كنتم) فعل ماض ناقص مبنيّ في محلّ جزم فعل الشرط.

جملة: «قل...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «ائتوا...» في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي: إن كنتم صادقين في ما تقولون فأتوا... وجملة الشرط المقدّر مقول القول.

وجملة: «هو أهدى...» في محلّ جرّ نعت لكتاب.

وجملة: «أتبعه...» لا محلّ لها جواب شرط مقدّر غير مقترنة بالفاء.

وجملة: «كنتم صادقين» لا محلّ لها تفسيرية، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله.

(٥٠) (الفاء) عاطفة، والثانية رابطة لجواب الشرط (يستجيبوا) مجزوم فعل الشرط، وعلامة الجزم حذف النون (لك) متعلّق بـ (يستجيبوا)، (أنّما)

كافّة ومكفوفة (الواو) استثنافيّة (من) اسم استفهام مبتدأ خبره (أضل) (ممّن) متعلّق بأضلّ (بغير) حال من فاعل اتّبع (من الله) متعلّق بنعت لهدى (لا) نافية . .

وجملة: «لم يستجيبوا. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة قل.

وجملة: «اعلم...» في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.

وجملة: «يتبعون...» في محلّ نصب مفعول به لفعل العلم المعلّق(١).

وجــمــلة: «مــن أضــلّ. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «اتَّبع...» لا محلَّ لها صلة الموصول (من).

وجملة: «إنَّ الله لا يهدي. . . » لا محلَّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة: «لا يهدي...» في محلِّ رفع خبر إنَّ.

#### الفوائد

- اسم التفصيل:

رغم أننا تعرضنا لهذه الصيغة من قبل،وإنها نؤثر العودة إليها لبيان بعض الخصائص الهامة فيها:

أ ـ لاسم التفضيل وزن واحد، وهو «أفعل»، ومؤنثه «فعلى»، نحو أفضل وفضلى. وقد حذفت همزة «أفعل» في ثلاث كلمات، وهي «خير وشر وحبُّ» كقول الشاعر: منعت شيئاً فأكثرت الولوع به وحبُّ شيءٍ إلى الانسان ما مُنعا وأصل هذه الثلاثة: أخيرُ وأشرُّ وأحبُ، وحذفت همزتها لكثرة استعمالها.

<sup>(</sup>١) أو نقول: المصدر المؤوّل ﴿ أَنَّما يَتْبعونَ . . . ﴾ في محلّ نصب سدّ مسدّ مفعولي اعلم. ولا عبرة بـ(ما) الكافة إذ يبقى (أنّ) على مصدريته. . . وانظر الآية (٥٢) من سورة إبراهيم.

#### ب ـ شروط صياغته:

لايصاغ اسم التفضيل إلا من الفعل الشلاثي المثبت، المتصرف، المبني للمعلوم، التام، القابل للتفضيل، على أن لا يكون دالًا على لون أو عيب أوحلية.

ج \_ إذاً أردنا صياغة اسم التفضيل من فعل لم يستوف الشروط التينا بمصدره منصوباً بعد «أشدُّ أو أكثر أو نحوها» نحو فلان أكثر سواداً من فلان.

#### د ـ حالات وروده:

يرد اسم التفضيل على حالات أربع:

١ ـ مجرداً من «أل والاضافة».

۲ ـ معرفاً بـ «ال».

٣ ـ مضافاً إلى معرفة .

٤ ـ مضافاً إلى نكره.

ملاحظة قد يرد اسم التفضيل مجرداً من معنى المفاضلة، نحو:

بيتماً دعمائمه أعرزُ وأفضل

إن الذي سمك السماء بني لنا

أي عزيزة طويلة

وحول اسم التفضيل استثناءات وملاحظات وتفصيلات تجاوزناها لتعود إليها في المطولات.

## ٥١ - ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾.

الإعراب: (الواو) استئنافية (اللام) لام القسم لقسم مقدر (قد) حرف تحقيق (لهم) متعلّق بـ(وصّلنا)..

جملة «قد وجملة القسم وصلنا. . . » لا محل لها جواب القسم المقدّر، المقدّر لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «لعلُّهم يتذكّرون» لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

وجملة: «يتذكّرون» في محلّ رفع خبر لعلّ.

٥٠ - ٥٥ - ﴿ اللَّذِينَ عَالَيْنَكُهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ عَيْوَمِنُونَ وَإِذَا يُسْلَى عَلَيْهِمْ قَالُواْ عَامَنَا بِهِ عَ إِنَّهُ الْحَقُ مِن رَّبِنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمْسُلِينَ أَوْلَا إِنَّا كُنَّا مِن أَبْرَهُمُ مَّ رَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ مُسْلِينَ أَوْلَا إِنَّا كُنَّا مِن أَبْرَهُمْ مَّ رَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيْئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا بَلْمَتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴾ وقالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا بَلْمَتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴾

الإعراب: (الذين) موصول مبتدأ في محلّ رفع (من قبله) متعلّق بـ بـ (آتيناهم)، (هم) ضمير منفصل مبتدأ ثان في محل رفع (به) متعلّق بـ (يؤمنون) وهي خبر هم.

جملة: «الذين آتيناهم...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «آتيناهم...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة: «هم به يؤمنون» في محلّ رفع خبر المبتدأ (الذين).

وجملة: «يؤمنون» في محلّ رفع خبر المبتدأ (هم).

(٥٣) (الواو) عاطفة، ونائب الفاعل لفعل (يتلى) ضمير مستتر تقديره هو أي القرآن (عليهم) متعلّق بـ (آمنًا)، (من ربّنا) متعلّق بمحذوف خبر ثان لـ(إنّ)(١)، (إنّا) حرف مشبّه بالفعل واسمه (من قبله) متعلّق بالخبر مسلمين.

وجملة: «يتلى . . . » في محلّ جرّ مضاف إليه .

وجملة: «قالوا...» لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

(١) أو متعلَّق بحال من الحقّ، والعامل فيه معنى التوكيد في الحرف المشبَّه بالفعل.

وجملة: «آمنًا به. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «إنّه الحقّ من ربّنا...» لا محلّ لها استئناف بيانيّ ـ أو تعليليّة ـ.

وجملة: «إنّا كنّا...» لا محلّ لها استئناف في حيّز القـول ـ أو تعليليّة ـ.

وجملة: «كنَّا من قبله مسلمين» في محلِّ رفع خبر إنَّ.

(٥٤) والواو في (يؤتون) نائب الفاعل (مرّتين) مفعول مطلق نائب عن المصدر، وعلامة النصب الياء( ما) حرف مصدرّي، والباء سببيّة. .

والمصدر المؤوّل (ما صبروا) في محلّ جرّ بالباء متعلّق بـ (يؤتون).

(بالحسنة) متعلّق بـ (يدرؤ ون)، (ممّا) متعلّق بـ (ينفقـون)، ــ(ما) حرف مصدريّ، أو اسم موصول والعائد محذوف ــ.

وجملة: «أولئك يؤتون...» لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

وجملة: «يؤتون...» في محلّ رفع خبر المبتدأ (أولئك).

وجملة: «صبروا...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).

وجملة: «يدرؤ ون. . . » في محلّ رفع معطوفة على جملة يؤتون.

وجملة: «رزقناهم...» لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الاسميّ أو الحرفيّ.

وجملة: «ينفقون» في محلّ رفع معطوف على جملة يؤتون.

(٥٥) (الواو) عاطفة (عنه) متعلّق بـ (أعرضوا)، (لنا)متعلّق بمحذوف خبر مقدّم للمبتدأ (أعمالنا)؛ ومثله (لكم) خبر المبتدأ أعمالكم (سلام) مبتدأ

مرفوع(١) خبره الجارّ (عليكم)، (لا) نافية...

وجملة: «سمعوا...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة: «أعرضوا...» لا محل لها جواب شرط غير جازم.

وجملة: «قالوا. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب الشرط.

وجملة: «لنا أعمالنا . . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «لكم أعمالكم...» في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.

وجملة: «سلام عليكم. . . » لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.

وجملة: «لا نبتغي . . . » لا محلّ لها تعليليّة .

٥٦ - ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَيْتَ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾

الإعراب: (لا) نافية (الواو) عاطفة في الموضعين (بالمهتدين) متعلّق بأعلم بمعنى عالم.

جملة: «إنَّك لا تهدي . . . » لا محلِّ لها استئنافيّة.

وجملة: «لا تهدي . . . » في محلّ رفع خبر إنّ .

وجملة «أحببت. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (من).

وجملة: «لكنّ الله. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة الاستئناف.

وجملة: «يهدي . . . » في محلّ رفع خبر لكنّ .

وجملة: «يشاء...» لا محلّ لها صلة الموصول (من) الثاني.

<sup>(</sup>١) جاء المبتدأ نكرة لأنه دلّ على عموم في المدح.

وجملة: «هو أعلم...» في محلّ رفع معطوفة على جملة يهدي (١).

الفوائد

ـ إنك لاتهدي من أحببت.

يبدو أن ثمة إجماعاً من المسلمين، على أن هذه الآية نزلت بد «أبي طالب» عندما حضرته الوفاة، فقد قال له رسول الله (ﷺ): ياعم، قل لاإله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. فقال: ياابن أخي، قد علمت إنك لصادق، ولكن أكره أن يقال: جزع عند الموت، ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة لقلتها وأقررت بها عينك عند الفراق، لما أرى من شدّة وجدك ونصيحتك، وأنشد:

لولا الملامة أو حذار مسبة لو جدتني سمحاً بذاك مبينا وله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان المبرية ديناً

ولكني سوف أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف.

ولقد جرت هذه الآية مجرى المشل، يتداولها الناس في كل موقف مشابه، كما جرى الكثير من الآيات مجرى المثل. فتأمّل . . .

٧٥ \_ ﴿ وَقَالُوٓ أَ إِن تَنَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَآ أَوَلَمُ نُكَنِّ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَآ أَوَلَمُ نُكِنَ لَمُ مَنَّ وَلَاكِنَ لَمُ مَرَّاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَدُنَّا وَلَاكِنَ أَكُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافية (نتبع) مضارع مجزوم، وحرّك بالكسر لالتقاء الساكنين (معك) ظرف منصوب متعلّق بـ(نتبع)، (من أرضنا) متعلّق بـ (نتخطّف) المبني للمجهول (الهمزة) للاستفهام الإنكاريّ (الواو) عاطفة (لهم) متعلّق بـ (نمكّن)، (إليه) متعلّق بـ (يجبى)، (ثمرات) نائب

<sup>(</sup>١) أو في محلّ نصب حال من فاعل يهدي بعد واو الحال.

الفاعل لفعل يجبى (رزقاً) حال منصوبة (١) من ثمرات وهو بمعنى المرزوق به (من لدنًا) متعلق بمحذوف نعت له (رزقاً)، (الواو) عاطفة (لا) نافية...

جملة: «قالوا...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «إن نتبع. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «نتخطّف...» لا محلّ لها جواب الشرط غير مقترنة بالفاء.

وجملة: «لم نمكن...» لا محلّ لها معطوفة على استئناف مقدّر أي: أتركناهم ولم نمكن لهم...

وجملة: «يجبى إليه ثمرات» في محلّ نصب نعت ثان لـ (حرماً)(٢).

وجملة: «لكنّ أكثرهم...» لا محلّ لها معطوفة على الاستئناف المقدّر.

وجملة: «لا يعلمون» في محلّ رفع خبر لكنّ.

الصرف: (حرماً)، إمّا مصدر سماعيّ لفعل حرم يحرم باب فرح بمعنى امتنع عليهم، أو اسم لما يدافع عنه وما لا يحل انتهاكه.. وزنه فعل بفتحتين، وقصد به مكّة وحرمها.

#### البلاغة

الاسناد المجازي: في قوله تعالى «أو لم نمكن لهم حرماً آمناً».

<sup>(</sup>١) أو مفعول مطلق نائب عن المصدر \_ وهو مصدر \_ حيث يلتقي مع فعله في المعنى، فــ(يجبى) بمعنى يرزقون فيه رزقًا، أو مفعول مطلق لفعل محذوف أي يرزقون رزقًا. أو مفعول لأجله لفعل مقدّر أي نسوقه رزقًا وفيه ضعف.

<sup>(</sup>٢) أو حال من (حرما) لأنه وصف.

لأن الأمن حقيقة ساكنوه ومثله «وكم أهلكنا من قرية» المراد أهلها.

٥٩ - ٥٩ - ﴿ وَكُرْ أَهْلَكُمَّا مِن قَرْيَة بَطِرَتْ مَعِيشَهَا فَتِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَرُ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُمَّا نَعُنُ ٱلْوَرِثِينَ وَمَاكَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِى أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ عَاينيناوَمَا كُنًا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثُ فِى أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ عَاينيناوَمَا كُنًا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (كم) خبريّة، كناية عن العدد مبنيّ على السكون في محلّ نصب مفعول به مقدّم (من قرية) تمييز كم (معيشتها) مفعول به منصوب عامله بطرت بتضمينه معنى خسرت<sup>(۱)</sup>، (الفاء) عاطفة

(مساكنهم) خبر المبتدأ تلك مرفوع (من بعدهم) متعلّق به (تسكن) المنفيّ (إلله) أداة استثناء (قليلاً) منصوب على الاستثناء (الواو) عاطفة (نحن) ضمير منفصل مبنيّ في محلّ رفع توكيد للضمير المتّصل نا...

جملة: «أهلكنا...» لا محلّ لها استئنافية.

وجملة: «بطرت. . . » في محلّ جرّ نعت لقرية .

وجملة: «تلك مساكنهم...» لا محل لها معطوفة على جملة أهلكنا.

وجملة: «لم تسكن من بعدهم» في محلّ نصب حال من مساكنهم، والعامل فيها الإشارة (٣).

<sup>(</sup>۱) يجوز أن ينتصب على الظرف بحذف مضاف أي بطرت أيّام معيشتها أو منصوب على نزع الخافض أي بطرت في معيشتها.

<sup>(</sup>٢) المستثنى منه مقدّر، فقد يكون زماناً وقد يكون مكانا وقد يكون مصدراً، و(قليلاً) ناثب عن الزمان أو المكان أو المصدر المستثنى أي لم تسكن إلاّ مدّة أو مكاناً أو سكناً إلاّ زماناً أو مكاناً أو سكناً قليلاً.

<sup>(</sup>٣) أو هي خبر ثان للإشارة تلك. . أو هي استئناف بيانيّ فلا محلّ لها.

وجملة: «كنّا... الوارثين» في محلّ نصب معطوفة على جملة لم تسكن بتقدير الرابط أي الوارثين لها منهم ـ أو في محلّ رفع، أو لا محلّ لها ـ

(٥٩) (الواو)عاطفة (ما) نافية (يبعث) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى (في أمّها) متعلّق بـ(يتلو)..

والمصدر المؤوّل (أن يبعث...) في محلّ جرّ بـ(حتّى) متعلّق باسم الفاعل مهلك.

(الواو) عاطفة (ما) مثل الأولى (إلّا) أداة استثناء (الواو) واو الحال.

وجملة : «ما كان ربّك مهلك . . .» لا محلّ لها معطوفة على جملة الاستئناف .

وجملة : «يبعث...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.

وجملة : «يتلو. . . . » في محلّ نصب نعت لـ (رسولًا).

وجملة: «ما كنّا مهلكي . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة ما كان ربّك . .

وجملة : «أهلها ظالمون..» في محلّ نصب حال وهو مستثنى من أعمّ الأحوال.

أي ما كنّا مهلكي القرى في كلّ حال من الأحوال إلّا في حال كونهم ظالمين.

#### الفوائد

ـ الاسم المقصور والاسم المنقوص:

#### أ ـ إعرابهما:

تقدر الحركات الثلاث على الألف في الاسم المقصور ، ويقال «للتعذر» أي يتعذر إظهارها. وتقدر الضمة والكسرة على ياء المنقوص ، وتظهر الفتحة .

ب -إذا نُوِّنَ المقصور ،يلفظ التنوين على آخره، وتحذف الألف المقصورة لفظاً وتبقى رسياً. وإذا نوِّن المنقوص حذفت ياؤه لفظاً ورسياً في حالتي الرفع والجر. وتظهر عليها الحركة والتنوين في حالة النصب معاً، ويزاد في آخره ألف توطئه للتنوين .

ج \_ يختم المنقوص بياء ساكنة باستطراد. ويختم المقصور بألف ساكنة تكتب ألفاً إذا كان أصلها واو، أو ترسم ياء ساكنة إذا كانت منقبلة عن ياء اي أن أصل فعلها يائى .

د ـ ولمعرفة أصل الفعل الذي أخذ منه الاسم المقصور أو المنقوص هل هو واوي أم يائي الخالات التالية:

أولاً: نصل الفعل الماضي بتاء الفاعل المتحركة ، نحوا، غزوت.

ثانياً: نأخذ منه مضارعه، نحو رمي يرمي .

ثالثاً: نشتق منه المصدر ونحو سعى سعياً -

رابعاً: نثنيه أو نجمعه، نحو: عصا عصوان الخ.

# ٦٠ ﴿ وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَنعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهُا وَمَا عِندَ ٱللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

الإعسراب: (الواو) استئنافيّة (ما) اسم شرط جازم في محلّ نصب مفعول به مقدّم، و(التاء) في (أوتيتم) نائب الفاعل، والفعل في محلّ جزم فعل الشرط (من شيء) تمييز ما (الفاء) رابطة لجواب الشرط (متاع) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو (زينتها) معطوف على متاع بالواو مرفوع مثله (الواو) عاطفة (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ خبره خير (عند) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف صلة ما (الهمزة) للاستفهام الإنكاري (الفاء) عاطفة (لا) نافية.

جمَّلة : «أوتيتم...» لا محلَّ لها استئنافيَّة.

وجملة : «متاع الحياة...» في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.

وجملة: «ما عند الله خير...» لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة. وجملة: «لا تعقلون..» لا محلّ لها معطوفة على استئناف مقدّر أي أغفلتم فلا تعقلون.

#### الفوائد

#### عند:

ظرف للمكان وظرف للزمان . تقول : عند الحائط وعند الصباح . وهو ملازم للنصب على الظرفية . ويجر بمن فيقال : من عنده . وقول العامة ذهبت إلى عنده لحن وعند" تلزم الإضافة فلا تستعمل مفرداً أي بلا إضافة .

١١ – ٦٢ – ﴿ أَفَنَ وَعَدْنَكُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُو لَنقِيهِ كُن مَّتَعْنَكُ مَنَكَ الْحُيَوةِ الدُّنْيَ أَمُ هُو يَوْمَ الْقِيكَمةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُركاً عِي الَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴾
فَيقُولُ أَيْنَ شُركاً عِي الَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴾

الإعسراب: (الهمزة) للاستفهام الإنكاري (الفاء) استئنافية (من) اسم موصول في محل رفع مبتدأ (وعداً) مفعول مطلق منصوب (الفاء) عاطفة (كمن) متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ من (متاع) مفعول مطلق منصوب (ثمّ) حرف عطف (يوم) ظرف زمان منصوب متعلّق بالمحضرين

(من المحضرين) خبر المبتدأ هو.

جملة : «من وعدناه . . » لا محلّ لها استئنافيّة .

وجملة : «وعدناه . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (من) الأول.

وجملة : «هو لاقيــه. . . » لا محلَّ لها معطوفة على جملة الصلة.

وجملة : «متّعناه. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (من) الثاني .

وجملة : «هو... من المحضرين.» لا محلّ لها معطوفة على جملة متّعناه.

(٦٢) (الواو) عاطفة (يوم) مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر، وفاعل (يناديهم) ضمير تقديره هو أي الله، (الفاء) عاطفة (أين) اسم استفهام مبني في محل نصب ظرف مكان متعلّق بمحذوف خبر مقدّم للمبتدأ (شركائي) (الذين) اسم موصول في محلّ رفع نعت لشركائي، ومفعولا (تزعمون) محذوفان دلّ عليهما الكلام المتقدّم أي تزعمونهم شركاء.

وجملة : «(اذكر) يوم. . . » لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

وجملة : «يناديهم..» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة : «يقول...» في محلّ جرّ معطوفة على جملة يناديهم.

. وجملة : «أين شركائي . . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «كنتم تزعمون» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : «تزعمون...» في محل نصب خبر كنتم.

الصرف : (٦١) لاقيه : اسم فاعل من (لقي) الثلاثي، وزنه فاعل.

الفوائد

ـ أين شركائي الذين كنتم تزعمون.

تزعمون: الفعل (زعم) ينصب مفعولين ولكنها حذفا لمعرفتها من سياق الكلام، أي تزعمونهم أرباباً ويطرد جواز حذف المفعولين لسائر الأفعال التي تنصب مفعولين إذا تحقق هذا الشرط، وهو معرفتها من سياق الكلام.

قال الكميت يمدح آل البيت:

بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عاراً عليَّ وتحسب أي تحسب حبهم عاراً عليَّ . . وقد دلَّ عليهما ماسبقهما من كلام .

٦٣ - ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـَـُولُآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا اللَّهِ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ أَغُويْنَا يَعْبُدُونَ ﴾

الإعراب: (عليهم) متعلّق برحق)، (ربّنا) منادى مضاف منصوب (الذين) موصول في محلّ رفع نعت للإشارة هؤلاء(١)، (ما) حرف مصدريّ.

والمصدر المؤوّل (ما غوينا...) في محلّ جرّ بالكاف متعلّق بـ (أغويناهم).

(إليك) متعلّق بــ(تبرّأنا) بتضمينه معنى لجأنا (ما) نافية (إيّانا) ضمير منفصل في محلّ نصب مفعول به مقدّم.

جملة : «قال الذين. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «حقّ عليهم القول..» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

<sup>(</sup>١) وجعله أبو علي الفارسي خبراً للمبتدأ هؤلاء، وجملة أغويناهم استثنافيّة، والتوجيه الأول اختيار الزمخشريّ وتبعه أبو حيّان في البحر.

وجملة : «ربّنا. . . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «هؤلاء الذين. . . » لا محلّ لها جواب النداء.

وجملة : «أغوينا. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : «أغويناهم. . . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (هؤلاء).

وجملة : «غوينا. . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).

وجملة : «تبرأنا. . . » لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.

وجملة : «ما كانوا. . . يعبدون » لا محلّ لها تعليليّة.

وجملة : «يعبدون..» في محل نصب خبر كانوا.

٦٤ - ﴿ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَا ۚ كُمْ فَلَاعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ الْعَدَابَ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ﴾ .

الإعراب : (الواو) عاطفة وكذلك (الفاء) في الموضعين (لهم) متعلّق بـ (يستجيبوا)، (لو) حرف شرط غير جازم.

والمصدر المؤوّل (أنّهم كانوا...) في محلّ رفع فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت.

وجملة : «قيل...» لا محلّ لها معطوفة على جملة قال الذين (١).

وجملة : «ادعوا. . . . » في محلّ رفع نائب الفاعل $(^{7})$ .

وجملة : «دعوهم . . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة قيل .

وجملة : «لم يستجيبوا...» لا محلّ لها معطوفة على جملة دعوهم.

وجملة : «رأوا...» لا محلّ لها معطوفة على جملة لم يستجيبوا.

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة (٦٣).

<sup>(</sup>٢) هي في الأصل مقول القول.

وجملة : « (ثبت) اهتداؤ هم . . . » لا محلّ لها استئنافيّة . . وجواب الشرط محذوف تقديره ما رأوا العذاب في الآخرة .

وجملة : «كانوا يهتدون. . » في محلّ رفع خبر أنّ .

وجملة : «يهتدون...» في محلّ نصب خبر كانوا.

٦٥ - ٦٦ - ﴿ وَ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ فَعَمِيتَ
 عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآ } يَوْمَيِذِ فَهُمْ لَا يَنَسَآءَلُونَ ﴾.

الإعسراب: (الواو) استئنافيّة (يوم يناديهم فيقول) مرّ إعرابها(١)، (ماذا) اسم استفهام في محلّ نصب على نزع الخافض عامله أجبتم(٢).

جملة : «(اذكر) يوم . . . » لا محلّ لها استئنافيّة .

وجملة : «يناديهم. . . » في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة : «يقول...» في محلّ جرّ معطوفة على جملة يناديهم.

وجملة : «أجبتم . . . » في محلّ نصب مقول القول .

(٦٦) (الفاء) عاطفة (عليهم) متعلّق بـ(عميت) بتضمينه معنى خفيت (يومئذ) ظرف زمان منصوب متعلّق بفعل عميت، والتنوين فيه عوض من محذوف (الفاء) عاطفة (لا) نافية.

وجملة : «عميت عليهم الأنباء» لا محلّ لها معطوفة على جملة (اذكر) يوم.

<sup>(</sup>١) في الآية (٦٢) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) أو (ما) اسم استفهام مبتدأ (ذا) اسم موصول خبر، وجملة أجبتم صلة الموصول، وجملة ماذا في محلّ نصب مقول القول والعائد محذوف أي أجبتم المرسلين به.

وجملة : «هم لا يتساءلون..» لا محلّ لها معطوفة على جملة عميت.

وجملة : «لا يتساءلون.» في محلّ رفع خبر المبتدأ (هم).

### البلاغة

الاستعارة التصريحية التبعية: في قوله تعالى «فعميت عليهم الأنباء يومئذ».

أصله فعموا عن الانباء،أي لم يهتدوا إليها، حيث استعير العمى لعدم الاهتداء، ثم قلب للمبالغة، فجعل الأنباء لاتهتدي إليهم، وضمن العمى معنى الخفاء المفعدي بعلى ولولاه لتعدى بعن ولم يتعلق بالأنباء الأنها مسموعة لامبصرة وفي هذا القلب دلالة على أن ما يحضر الذهن يفيض عليه ويصل إليه من الخارج ويجوز أن يكون في الكلام استعارة مكنية تخيلية اي فصارت الأنباء كالعمى عليهم لاتهتدى إليهم.

٦٧ - ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴾.

الإعسراب: (الفاء) استئنافيّة (أمّا) حرف شرط وتفصيل (من) اسم موصول مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ<sup>(۱)</sup>، (صالحاً) مفعول به منصوب (الفاء) رابطة لجواب أمّا (عسى) فعل ماض تام للتوقّع أو للتحقيق (أن) حرف مصدريّ ونصب.

والمصدر المؤوّل (أن يكون) في محلّ رفع فاعل عسى. (من المفلحين ) متعلّق بمحذوف خبر يكون. جملة : «من تاب..» لا محلّ لها استئنافيّة.

<sup>(</sup>١) أعرب (من) اسم موصول حتّى لا تجتمع أدانان من أدوات الشرط معاً.

وجملة : «تاب. . » لا محلّ لها صلة الموصول (من).

وجملة : «آمن. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة .

وجملة : «عمل . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة .

وجملة : «عسى أن يكون. . . . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (من).

وجملة : «يكون . . . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

٨٠ - ٧٠ - ﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَمُهُ ٱلْخَيرَةُ سُبْحَنَ ٱللّهِ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ سُبْحَنَ ٱللّهِ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ ٱللّهُ لَآ إِلَنَهُ إِلّا هُو لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآنِحِةِ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُو ٱللّهُ لَآ إِلَنَهُ إِلّا هُو لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآنِحِةِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآنِحِةِ وَلَهُ الْحَمْدُ فَي ٱللّهُ لَا إِلَيْهِ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱللّهُ وَإِلَيْهِ وَرَبُّكَ عَلَى اللّهُ الْحَمْدُ وَإِلَيْهِ وَلَهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ الْحَمْدُ وَإِلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ الْحَمْدُ وَإِلَيْهِ وَاللّهُ اللّهَ الْحَمْدُ وَإِلَيْهِ وَاللّهُ اللّهَ الْحَمْدُ وَإِلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَمْدُ وَاللّهُ اللّهُ الْحَمْدُ وَاللّهُ اللّهُ الْحَلّمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الإعسراب: (الواو) استئنافيّة (ما) اسم موصول في محلّ نصب مفعول به و(ما) الثانية نافية (لهم) متعلّق بخبر كان (سبحان) مفعول مطلق لفعل محذوف منصوب (ما) الثالثة مصدريّة(١).

والمصدر المؤوّل (ما يشركون) في محلّ جرّ متعلّق بــ(تعالى).

جملة : «ربّك يخلق. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «يخلق ما يشاء» في محلّ رفع خبر المبتدأ (ربّك).

وجملة : «يشاء . . » لا محلّ لها صلة الموصول (ما) .

وجملة : «يختار . . . » في محلّ رفع معطوفة على جملة يخلق .

وجملة : «ما كان لهم الخيـرة» لا محلِّ لها استئنافيَّة.

وجملة : «(نسبّح) سبحان...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «تعالى . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة (نسبّح).

وجملة : «يشركون..» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما)...

<sup>(</sup>١) أو اسم موصول في محلّ جرّ والعائد محذوف.

(٦٩) (الواو)عاطفة (ربّك يعلم ما تكن صدورهم) مثل ربّك يخلق ما يشاء (ما يعلنون) معطوفة على (ما تكنّ. . .)

وجملة : «ربّك يعلم...» لا محلّ لها معطوفة على جملة ربّك يخلق.

وجملة : «يعلم...» في محلّ رفع خبر المبتدأ (ربّك).

وجملة : «تكنّ صدورهم» لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الثاني.

وجملة : «يعلنون. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الثالث.

(٧٠) (الواو) عاطفة (إلا) أداة استثناء (هو) ضمير منفصل بدل من الضمير المستتر في خبر لا المحذوف (له) متعلّق بخبر المبتدأ المؤخّر الحمد (في الأولى) متعلّق بالحمد (الواو) عاطفة (له الحكم) مثل له الحمد (إليه) متعلّق بـ (ترجعون)، و(الواو) فيه نائب الفاعل.

وجملة : «هو الله . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة ربّك يعلم . وجملة : «لا إله إلاّ هو» في محلّ رفع خبر ثان للمبتدأ (هو)(١).

وجملة : «له الحمد. . . » في محلّ رفع خبر ثالث.

وجملة : «له الحكم...» في محلّ رفع معطوفة على جملة له الحمد.

وجملة : «ترجعون..» في محلّ رفع معطوفة على جملة له الحمد.

الصرف: (٦٨) الخيرة: اسم مصدر لفعل تخير فهو بمعنى التخير أو لفعل اختار على معنى الاختيار... وفي المصباح: الخيرة بفتح الياء بمعنى الخيار، والخيار هو الاختيار، ويقال هي اسم من تخيرت مثل الطيرة من تطيرت، وزنه فعلة بكسر ففتح.

<sup>(</sup>١) أو لا محلِّ لها استثناف بيانيِّ، وكذلك له الحمد.

#### البلاغة

الإدماج: في قوله تعالى «له الحمد في الأولى والأخرة».

وهذا الفن هو أن يدمج المتكلم إما غرضاً في غرض،أو بديعاً في بديع،بحيث لايظهر في الكلام إلا أحد الغرضين،أو أحد البديعين،والآخر مدمج في الغرض الذي هو موجود في الكلام، فإن هذه الآية أدبجت فيها المبالغة في المطابقة، لأن انفراده سبحانه بالحمد في الآخرة،وهي الوقت الذي لا يحمد فيه سواه، مبالغة في وصف ذاته بالانفراد والحمد.وهذه وإن خرج الكلام فيها خرج المبالغة في الظاهر، فالأمر فيها حقيقة في الباطن، لأنه أولى بالحمد في الدارين، ورب الحمد والشكر والثناء الحسن في المحلين حقيقة، وغيره من جميع خلقه إنها يحمد في الدنيا مجازاً، وحقيقة حمده راجعة إلى ولى الحمد سبحانه.

٧١ - ٧٧ - ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقَدِيْمَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيآءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَعْمِ الْقَيْدَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَعْمِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الإعراب: (الهمزة) للاستفهام، ومفعول (رأيتم) الأول ضمير مستتر تقديره هو يعود على الليل (١)، (جعل) فعل ماض في محل جزم فعل الشرط (عليكم) متعلّق بـ (جعل)، (سرمداً) مفعول به ثان عامله جعل (٢) (إلى يوم) متعلّق بـ (سرمداً) (٣)، (من) اسم استفهام في محلّ رفع مبتداً

<sup>(</sup>١) في الكلام تنازع بين الفعلين رأيتم، جعل.

<sup>(</sup>٢) بمعنى صَيّر، وإذا كان بمعنى خلق وأنشأ فهو حال من الليل.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> أو متعلّق بنعت لـــ(سرمداً).

خبره إله (غير) نعت لإله (بضياء) متعلّق بـ(يأتيكم) (الهمزة) الثانية للاستفهام الإنكاريّ (الفاء) عاطفة (لا) نافية .

جملة : «قل...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «أرأيتم . . . » في محلّ نصب مقول القول .

وجملة: «إن جعل...» لا محل لها اعتراضيّة.. وجواب الشرط محذوف يفسّره جملة الاستفهام المذكورة.

وجملة : «من إله. . . » في محلّ نصب مفعول به ثان عامله رأيتم.

وجملة : «يأتيكم...» في محلّ رفع نعت ثان لإِله (١٠).

وجملة: «لا تسمعون..» لا محل لها معطوفة على استئناف مقدر أي أصممتم آذانكم فلا تسمعون.

(٧٢) (قل أرأيتم... أفلا تبصرون) مثل الآية السابقة مفردات وجملاً... وجملة : «تسكنون...» في محلّ جرّ نعت لليل..

الصرف : (سرمداً): ، اسم بمعنى دائم، وزنه فعلل \_ وليس فعمل على زيادة الميم كما ذكر بعضهم \_

٧٧ - ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (من رحمته) متعلّق بـ (جعل)، ومن سببيّة (لكم) متعلّق بمحذوف مفعول به ثان عامله جعل (اللام) للتعليل (تسكنوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، ومثله (لتبتغوا)، (فيه) متعلّق بـ (تسكنوا)، (من فضله) متعلّق بـ (تبتغوا...)..

<sup>(</sup>١) أو في محلّ نصب حال من إله لأنه وصف.

والمصدر المؤوّل (أن تسكنوا..) في محلّ جرّ باللام متعلّق بـرجعل).

والمصدر المؤوّل (أن تبتغوا) في محلّ جرّ باللام متعلّق بـ (جعل) فهو معطوف على الأول.

وجملة : «جعل...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «تسكنوا...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.

وجملة : «تبتغوا...» لا محل لها صلة الموصول الحرفي (أن) الثاني.

وجملة : «لعلَّكم تشكرون..» لا محلّ لها معطوفة على استئناف مقدّر أي لعلَّكم ترزقون ولعلَّكم تشكرون.

وجملة : «تشكرون..» في محلّ رفع خبر لعلّ.

٧٤ - ٧٥ - ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْمُونَ مَنَامِن كُلِّ أُمَّة شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾

الإعسراب: (ويوم يناديهم . . . تزعمون) مرّ إعرابها (١) مفردات وجملًا.

(٧٥) (الواو) عاطفة (من كلّ) متعلّق بـ (نزعنا) بمعنى أخرجنا (الفاء) عاطفة في الموضعين (هاتوا) فعل أمر جامد مبنيّ على حذف النون قياساً على نظائره... (لله) متعلّق بخبر أنّ.

<sup>(</sup>١) في الآية (٦٢) من هذه السورة.

والمصدر المؤوّل (أنّ الحقّ الله) في محل نصب سدّ مسدّ مفعولي علموا.

(عنهم) متعلّق بـ (ضلّ) بتضمينه معنى غاب (ما) اسم موصول في محلّ رفع فاعل ضلّ، والعائد محذوف أي يفترونه.

وجملة : «نزعنا...» في محلّ جرّ معطوفة على جملة يناديهم.

وجملة : «قلنا...» في محلّ جرّ معطوفة على جملة نزعنا.

وجملة : «هاتوا...» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «علموا . . . » في محلّ جرّ معطوفة على جملة قلنا . .

وجملة : «ضلّ عنهم ما...» في محلّ جرّ معطوفة على جملة علموا.

وجملة : «كانوا يفترون» لا محلّ لها صلة الموصول (ما).

وجملة : «يفترون...» في محلّ نصب خبر كانوا.

الصرف : (شهيداً)، بمعنى الشاهد، صفة مشبّهة من الثلاثيّ شهد، وزنه فعيل.

#### البلاغة

اللف والنشر: في قوله تعالى «ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون».

في هذه الآية طريقة اللف،في تكرير التوبيخ باتخاذ الشركاء: إيذان بأن لاشيء أجلب لغضب الله من الإشراك به، كما لاشيء أدخل في مرضاته من توحيده. اللهم فكما أدخلتنا في أهل توحيدك، فأدخلنا في الناجين من وعيدك.

#### الفوائد

- الفعل الجامد:

قلنا فيها سبق: إذا تعلق الفعل بزمان،كان داعيا لاختلاف صوره،وهو الفعل المتصرف؛وإذا لم يتعلق بزمان،كان هذا موجباً لجموده والتزامه بصورة واحدة .

ويهمنا في هذه الآية أن نتعرف على الفعل الجامد «هاتِ» فإنه من الأفعال الجامدة التي اختصت بفعل الأمر، فلا يأتي منها الماضي أو المضارع. وقد اختلف في بنائمه على الكسر وجموده على حالة واحدة أم أن بناءه يختلف باختلاف الضمائر المتصلة به. وإليك مثال ذلك: «قل هاتوا برهانكم».

٧٧-٧٧ - ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمٍ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لِتَنْنُوا بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوقِ إِذْ قَالَ لَهُ وَالْبَنْهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَالْبَنْعَ فِيمَا عَاتَلُكَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَالْبَنْعِ فِيمَا عَاتَلُكَ اللَّهُ لَلَهُ مَنَ الدُّنْيَ وَالْبَنْعِ فِيمَا عَاتَلُكَ اللَّهُ الدَّالَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الدُّنْيَ وَالْبَنْعِ فِيمَا عَاتَلُكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

<sup>(</sup>١) أو على قاعدة القلب أي لتنوء بها العصبة أولو القرّة.

جملة : «إنّ قارون كان. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملبة : «كان من قوم موسى . . . » في محلّ رفع خبر إنّ .

وجملة : «بغي عليهم...» في محلّ رفع معطوفة على جملة كان.

وجملة : «آتيناه..» في محلّ رفع معطوفة على جملة كان.

وجملة : «إنّ مفاتحه لتنوء..» لا محلّ لها صلة الموصول (ما).

وجملة : «تنوء بالعصبة. . » في محلّ رفع خبر إنّ (الثاني).

وجملة : «(اذكر) إذ قال. .» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «قال له قومه. . . » في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة : «لا تفرح . . . » في محلّ نصب مقول القول .

وجملة : «إنَّ الله. . . » لا محلَّ لها تعليليَّة ـ أو استئناف بيانيّ ـ

وجملة : «لا يحبّ الفرحين. . » في محلّ رفع خبر إنّ (الثالث).

(٧٧) (الواو)عاطفة (ما) حرف مصدري \_ أو موصول والعائد محذوف \_

والمصدر المؤوّل (ما آتاك...) في محلّ جرّ متعلّق بـ(ابتغ)، و(في) للسببيّة.

(الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (من الدنيا) متعلّق بنصيب (ما) حرف مصدريّ (إليك) متعلّق بـ(أحسن).

والمصدر المؤوّل (ما أحسن...) في محلّ جرّ بالكاف متعلّق بمحذوف مفعول مطلق عامله أحسن (الواو) عاطفة (لا) مثل الأولى (في الأرض) متعلّق بالفساد (لا) نافية.

وجملة : «ابتغ...» في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.

وجملة: «أتاك الله...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما) أو الاسميّ.

وجملة : « لا تنس..» في محل نصب معطوفة على جملة مقول

القول.

وجملة : «أحسن..» في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.

وجملة : «أحسن الله...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).

وجملة : «لا تبغ...» في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.

وجملة : «إنّ الله . . . » لا محلّ لها تعليليّة \_ أو استئناف بيانيّ \_ وجملة : « لا يحبّ المفسدين . . » في محلّ رفع خبر إنّ .

الصرف: (قارون) اسم علم لعم موسى عليه السلام أو ابن عمه. . وهو علم أعجمي منع من الصرف، ووزنه على الصيغة العربيّة فاعول.

#### البلاغة

المبالغة: في قوله تعالى «ماإنَّ مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة».

بولغ في وصف كنوز قارون،حيث ذكرها جمعاً،وجمع المفاتح أيضاً،وذكر النوء والعصبة وأولي القوة.قيل كانت تحمل مفاتيح خزائنه ستون بغلاً،لكل خزانة مفتاح.وهذه المبالغة في القرآن من أحسن المبالغات وأغربها عند الحذاق، وهي أن يتقصى جميع مايدل على الكثرة وتعدد مايتعلق بها يملكه.

التتميم: في قوله تعالى « ولا تنس نصيبك من الدنيا » .

تتميم لابد منه لأنه إذا لم يغتنمها ليعمل للآخرة لم يكن له نصيب في الآخرة.

٧٨ - ٧٨ - ﴿ قَالَ إِنَّمَ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِى أَوَكُمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِمْ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوّةً وَأَكْثَر جَمْعًا وَلا يَشْعُلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عِنى زِينَتِهِ عَالَ الذِينَ يُسْعَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عِنى زِينَتِهِ عَالَ الذِينَ يُريدُونَ الْحَيْوةَ الدُّنْ يَالَيْتَ لَنَا مِنْ اللّهَ حَيْرٌ لّمِنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يَلَيْنَ لَنَا مِنْ اللّهُ عَيْرٌ لّمِنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّنَهَ إِلّا الصَّابِونَ فَخَسَفْنَا بِهِ عَ وَبِدَارِهِ اللّهُ رَضَ فَى صَالِحًا لَا يُنْ مَن اللّهُ وَمَا كَانَ مِنَ اللّهُ عَيْرِينَ وَأَصْبَحَ الذِينَ مَنْ وَاللّهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الّذِينَ مَنْ وَاللّهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الّذِينَ مَنْ وَاللّهُ مَن يَشَاءُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الّذِينَ مَنْ وَاللّهُ مَن يَشَاءُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الّذِينَ مَنْ عَلَاهُ وَيَعْلَاهُ إِلّا الْمُنْ مِن دُونِ اللّهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الّذِينَ مَنْ وَمِن اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَعْدُرُ لُولًا أَن مَن اللّهُ عَلَيْنَا لَحَسَفَ بِنَاوَيْكَأَنَّهُ لا يُقْلِحُ الْكُورُونَ وَيْكَأَنَّ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْنَا فَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

الإعراب: (إنّما) كافّة ومكفوفة، وضمير الرفع في (أوتيته) نائب الفاعل (على علم) متعلّق بحال من نائب الفاعل (عندي) ظرف منصوب متعلّق بنعت لعلم (الهمزة) للاستفهام الإنكاري (الواو) عاطفة (من قبله) متعلّق بـ(أهلك) (من القرون) متعلّق بحال من الموصول من (1).

والمصدر المؤوّل (أنّ الله قد أهلك. . .) في محلّ نصب سدّ مسدّ مفعولي يعلم.

(من)اسم موصول في محلّ نصب مفعول به عامله أهلك (منه) متعلّق بأشدّ (قوة) تمييز منصوب وكذلك (جمعاً) (الواو) اعتراضيّة (عن ذنوبهم) متعلّق بـ(يسأل)، (المجرمون) نائب الفاعل مرفوع وعلامة الرفع

<sup>(</sup>١) و(من) بيانية . . أو متعلّق بفعل أهلك و(من) تبعيضيّة .

الواو.

جملة : «قال...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «أوتيته. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «لم يعلم..» لا محلّ لها معطوفة على استئناف مقدّر أي : أجهل ولم يعلم... أو: أعلم ما ادعاه ولم يعلم...

وجملة : «قد أهلك...» في محلّ رفع خبر أنّ.

وجملة : «هو أشدّ. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (من).

وجملة: « لا يسأل . . المجرمون . . » لا محلّ لها اعتراضيّة بين المتعاطفين .

(٧٩) (الفاء) عاطفة (على قومه) متعلّق بـ(خرج)، (في زينته) حال من فاعل خرج أي متزيّناً (يا) أداة تنبيه (لنا) متعلّق بمحذوف خبر ليت، و(مثل) اسم ليت منصوب (ما) اسم موصول في محلّ جرّ مضاف إليه والعائد محذوف أي أوتيه (قارون) نائب الفاعل للمبنيّ للمجهول أوتي (اللام) المزحلقة للتوكيد (ذو) خبر إنّ مرفوع وعلامة الرفع الواو.

وجملة : «خرج . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة قال . . .

وجملة : «قال الذين. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «يريدون. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : «ليت لنا مثل . . . » في محلّ نصب مقول القول .

وجملة : «أوتي قارون..» لا محلّ لها صلة الموصول (ما).

وجملة : «إنّه لذو. . . » لا محلّ لها تعليلية .

(٨٠) (الواو)عاطفة (ويلكم) مفعول مطلق لفعل محذوف غير مستعمل (لمن) متعلّق بالخبر خير (الواو) اعتراضيّة (لا) نافية (إلا) أداة حصر (الصابرون) نائب الفاعل مرفوع، وعلامة الرفع الواو.

جملة : «قال الذين أوتوا...» لا محلّ لها معطوفة على جملة قال الذين يريدون.

وجملة : «أوتوا....» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين ) الثاني.

وجملة : «ويلكم...» لا محلّ لها اعتراضيّة دعائيّة.

وجملة : «ثواب الله خير. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «آمن . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (من) .

وجملة : «عمل . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة آمن .

وجملة : « لا يلقّاها إلّا الصابرون..» لا محلّ لها اعتراضيّة بين المتعاطفين(١).

(٨١) (الفاء) عاطفة (به) متعلّق بـ(خسفنا)، وكذلك (بداره) فهو معطوف على الأول (الفاء) تعليليّة (ما) نافية (له) متعلّق بخبر كان (فئة) مجرور لفظاً مرفوع محلاً اسم كان (من دون) متعلّق بحال من فاعل ينصرونه (ما كان) مثل الأول (من المنتصرين) متعلّق بخبر كان.

وجملة : «خسفنا..» لا محلّ لها معطوفة على استئناف مقدّر يقتضيه مجرى القصّة.

وجملة : «ما كان له من فئة. . » لا محلّ لها تعليليّة.

وجملة : «ينصرونه...» في محلّ جرّ (أو رفع) نعت لفئة(٢).

وجملة : «ما كان من المنتصرين» لا محلّ لها معطوفة على التعليليّة.

(۸۲) (الواو) عاطفة (مكانه) مفعول به منصوب بحذف مضاف أي مثل مكانه (بالأمس) متعلّق بــ(تمنّوا)، (وي) اسم فعل مضارع بمعنى أعجب

<sup>(</sup>١) أو في محلّ نصب حال.

<sup>(</sup>٢) يجوز أن تكون الجملة خبراً لــ(كان) في محلّ نصب، (وله) حال من فئة.

(كأنّ) حرف مشبّه بالفعل "، (لمن) متعلّق بريبسط)، (من عباده) متعلّق بحال من العائد المقدّر " أي يشاء رزقه (لولا) حرف شرط غير جازم (علينا) متعلّق برمنّ)، (اللام) واقعة في جواب لو (بنا) متعلّق برخسف).

والمصدر المؤوّل (أن منّ الله...) في محلّ رفع مبتدأ، والخبر محذوف أي موجود.

(ويكأنه) مثل الأول (لا) نافية . و(الهاء) في (ويكأنه) هو ضمير الشأن اسم كأنّ .

وجملة : «أصبح الذين...» لا محل لها معطوفة على جملة خسفنا..

وجملة : «تمنّوا...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الشالث.

وجملة : «يقولـون. . . » في محلّ نصب خبر أصبح.

وجملة : «ويكأنّ الله. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «يبسط الرزق. . . » في محلّ رفع خبر كأنّ .

وجملة : «يشاء. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (من).

وجملة : «يقدر....» لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.

وجملة : «لولا أن منّ الله....» لا محلّ لها استثنافيّة في حيّز القول.

وجملة : «منّ الله. . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة : «خسف بنا. . . » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

<sup>(</sup>١) في لفظ (ويكأنه) كثير من التخريجات آثرنا منها الأسهل والأبسط والأكثر موافقة للمعنى.

<sup>(</sup>٢) أو تمييز للموصول (من).

وجملة : «ويكأنّه لا يفلح...» لا محلّ لها استئناف آخر في حيّز القول.

وجملة : « لا يفلح الكافرون. . » في محلّ رفع خبر كأنّ .

الصرف: (ويكأنّ)، جاء في حاشية الجمل ما يلي: «ويكأنّ فيه مذاهب، أحدها أنّ وي كلمة برأسها وهي اسم فعل بمعنى أعجب أي أنا، و(الكاف) للتعليل، وأنّ وما في حيّزها مجرورة بها أي: أعجب لأن الله يبسط الرزق. . . الخ، الثاني: قال بعضهم كأنّ هنا للتشبيه إلّا أنّه ذهب منه معناه وصار للخبر واليقين(۱) الثالث أن ويك كلمة برأسها، و(الكاف) فيها حرف خطاب، و(أن) معمولة لمحذوف أي: اعلم أنّ الله يبسط. . الخ قاله الأخفش، الرابع أن أصلها ويلك فحذفت اللام . والخامس أن (ويكأنّ) كلّها مستقلة بسيطة ومعناها ألم تر، وربّما نقل والخامس أن (ويكأنّ) كلّها مستقلة بسيطة ومعناها ألم تر، وربّما نقل نقل عن ابن عبّاس، ونقل عن الفرّاء والكسائيّ - من الكوفيين - أنها بمعنى أما ترى إلى صنع الله، وحكى ابن قتيبة أنّها بمعنى رحمة لك في بمعنى أما ترى إلى صنع الله، وحكى ابن قتيبة أنّها بمعنى رحمة لك في الموضعين . . » اه . .

## الفوائد

#### ١ \_ قصة قارون:

إنها قصة مثيرة للنفوس، غذاء للأقلام، وإنها تدور حول نموذج من الناس لا يخلو منه عصر أو مصر. لذلك تحمل من العبرة ماهو حريًّ أن يكون درساً للأقوياء، والضعفاء، والأغنياء، والفقراء، على حد سواء.

قيل: كان ابن عم موسى بن عمران، وقيل: كان ابن خالته. وهو ممن يضرب بهم المثل في كثرة المال، وكان من أحسن الناس وجهاً وقراءة للتوارة، وقيل: إنه كان

<sup>(</sup>١) هذا الوجه هو الذي آثرناه في الإعراب أعلاه.

من السبعين الذين اختارهم موسى من قومه.

وقد قيل: إنه خرج راكباً بغلة شهبا المومعه سبعهائة وصيفة على بغال شهب عليهن الحيلي والحلل، وكامل الزينة، فكاد يفتن بني إسرائيل. ثم بغى وطغى، وتكبر وتجبر، حتى اهلكه الله. وسبب هلاكه أن موسى جعل الحبورة وهي الإمامة لهارون فحسده قارون وقال لموسى: ألك الرسالة ولهارون الحبورة، وأنا لست في شيء لاأستطيع أن أصبر على هذا فأخبره موسى أن ذلك كان بأمر الله. فقال قارون والله لاأصدقك أبداً حتى تأتيني بآية، فأمر موسى زعاء بني إسرائيل بأن يأتي كل منهم بعصاه فجاؤوا بها فألقاها موسى في قبة له بأمر الله ودعا موسى الله أن يريهم بيان ذلك الماهتزت عصا هارون واخضرت وأورقت فقال موسى لقارون: أما ترى صنع الله تعالى لهارون فقال قارون: والله ماهذا بأعجب ماتصنع من السحر، ثم اعتزل بمن معه من بني إسرائيل، وكان كثير المال و الأتباع ، فدعا عليه موسى فهلك .

وقيل: إنه لما نزلت آية الـزكـاة على موسى، واستعظم قارون مايحق عليه من المال ، جمع كبار بني إسرائيل وأخبرهم بأن موسى سينكبهم بهالهم، فقالوا له: أنت كبير وأُمرنا نطع أمرك.

فدعا قارون بغياً كانت بين القوم، وجعل لها جعلاً على أن تقذف موسى يعدد بنفسها. ثم دعا القوم للاجتهاء، وطلب إلى موسى أن يعظهم، فراح موسى يعدد حدود الله، حتى قال: ومن زنى نجلده، وإن كان محصناً نرجمه، فقال له قارون: فإذا كنت أنت، فإن هذه المرأة تزعم أنك فجرت بها. فسألها موسى على ملا من الناس فاعترفت أن قارون طلب إليها أن ترمي موسى بالزنا، فسجد موسى لله، ودعا على قارون، فسخر الله الأرض لموسى. فقال: ياأرض خذيه، فراحت تبتلعه وموسى يقول: خذيه، وقارون يستغيث، وموسى يقول: خذيه، حتى غاب في باطن الأرض. وراح القوم الذين كانوا يكبرونه بالأمس يحقرونه ويحمدون الله الذي نجاهم من قارون وغروره وإفساده قلوب الناس.

٢ ـ وَيْ .

حول «وى» هذه آراء نورد أهمها:

أ ـ وي: اسم فعل مضارع بمعنى أعجب أو أتعجب، وبعد انقضاء التعجب يأتي التشبيه «كأنه لا يصلح الظالمون». وذهب المفسرون والنحاة أنه ليس المقصود التشبيه وإنها هو التقرير.

ب \_ وثمة رأي آخر: حيث ألحقت الكاف بـ «وي» فأصبحت «ويك»،وهذه كاف الخطاب اتصلت باسم الفعل، ثم بدىء الكلام بـ «إنه لا يفلح الظالمون» .

ويقوِّي هذا الرأي قول عنترة:

ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس: ويك عنر أقدم ج \_ وثمة قول ثالث: فحواه أن أصل الكلمة «ويلك»، وحذفت اللام لكثرة الاستعمال، فأصبحت «ويك». ولم يقتصر النحاة والمفسر ون على هذه الأراء الثلاثة بل توسعوا في الاجتهاد حتى أوردوا أقوالاً ضعيفة نحن بغنى عن ذكرها.

٨٣ - ﴿ يِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجِعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوَّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾.

الإعسراب: (الدار) بدل من تلك \_ أو نعت \_ (للذين) متعلّق بـ ( نجعلها)" ، (لا) نافية (في الأرض) متعلّق بـ (علوا)، (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (فساداً) معطوف على (علوا) منصوب مثله (للمتّقين) متعلّق بخبر المبتدأ العاقبة.

جملة : «تلك الدار... نجعلها.» لا محلّ لها استئنافيّة. وجملة : «نجعلها....» في محلّ رفع خبر المبتدأ (تلك).

<sup>(</sup>١) هذا إذا كان الفعل مضمّناً معنى فعل متعدّ إلى واحد أي نهيّئها. . وإذا كان بمعنى التصيير فالجار متعلّق بمحذوف مفعول به ثان. . .

وجملة : « لا يريدون. . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : «العاقبة للمتّقين..» لا محلّ لها معطوفة على جملة الاستئناف.

## الفوائد

ـ تلك الدار الآخرة:

القاعدة العامة تقول:

كلُّ اسم معرَّف بـ «أل» بعد اسم إشارة فعطف بيان أو بدل.

وقد مرَّ معنا استعراض كامل لاسهاء الاشارة، لذلك لانرى حاجة للعودة لذكرها.

وإنها نقول في «تلك» بأنها تنحلُ إلى ثلاث كلمات: «ت» اسم اشارة للمفرد المؤنث، و «اللام» يشير إلى أن المشار إليه بعيد، و «الكاف» للخطاب. وقد يتصل بها مايدل على نوعية المخاطب، مذكراً أم مؤنثاً مفرداً، أم مثنى أم جمعاً، فنقول: تلك، وتلكما، وتلكم، وتلكن.

٨٤ - ﴿ مَن جَآءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَآءً بِالسَّيِئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

الإعسراب: (من) اسم شرط مبتدأ خبره جملة جاء (بالحسنة) متعلّق بحال من فاعل جاء (الفاء) رابطة لجواب الشرط (له) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ خير (منها) متعلّق بخير (من جاء بالسيّئة) مثل من جاء بالحسنة (الفاء) رابطة لجواب الشرط (الذين) موصول في محلّ رفع نائب الفاعل (إلا) أداة حصر (ما) حرف مصدريّ(١).

<sup>(</sup>۱) أو اسم موصول في محلّ نصب مفعول يجزى بحذف مضاف، والعائد محذوف أي: جزاء الذي كانوا يعملونه.

والمصدر المؤوّل (ما كانوا...) في محلّ نصب مفعول به عامله يجزي، وفيه حذف مضاف أي جزاء عملهم.

جملة : «من جاء...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «جاء بالحسنة. . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) الأول.

وجملة : «له خير منها» في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.

وجملة : «من جاء (الثانية)» لا محل لها معطوفة على جملة من جاء (الأولى).

وجملة : «جاء بالسيّئة. . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) الثاني.

وجملة : «لا يجزى الذين...» لا محل لها تعليل للجواب المقدّر أي فله مثلها لأنه لا يجزى الذين...

وجملة : «عملوا...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : «كانوا...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).

وجملة : «يعملون..» في محلّ نصب خبر كانوا...

٥٨ \_ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَادِ قُل رَّيِّ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالٍ مَّبِينٍ ﴾

الإعراب: (عليك) متعلّق بـ(فرض)، (اللام) المزحلقة للتوكيد (إلى معاد) متعلّق بالخبر رادّك (أعلم) خبر المبتدأ ربي، وهو بمعنى عالم وقد نصب المفعول به (من)، (بالهدى) متعلّق بحال من فاعل جاء (الواو) عاطفة و(من) الثاني مثل الأول ومعطوف عليه (في ضلال) متعلّق بخبر المبتدأ هو.

جَملة : «إنّ الذي . . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «فرض. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

وجملة : «قـل...» لا محلّ لها استئنافيّة ـ أو اعتراضيّة بين المتعاطفين.

وجملة : «ربّي أعلم...» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «جاء...» لا محلّ لها صلة الموصول (من) الأول.

وجملة : «هو في ضلال...» لا محلّ لها صلة الموصول (منن) الثاني.

الصرف: (معاد)، اسم مكان من (عاد) الثلاثي، وزنه مفعل بفتح الميم والعين، وفيه إعلال بالقلب، أصله معود ـ بسكون العين وفتح الواو ـ استثقلت الحركة على الواو فسكنت ثمّ نقلت الحركة إلى العين، فلمّا تحرّك ما قبل الواو قلبت ألفاً.

#### البلاغة

سر التنكير: في قوله تعالى «إلى معاد»:

وجه تنكير المعاد أنها كانت في ذلك اليوم معاداً له شأن، ومرجعاً له اعتداد، لغلبة رسول الله ( على مكة وقهره لأهلها، ولظهور عز الاسلام وأهله وذل الشرك وحزبه.

٨٦ - ٨٨ - ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً

مِّن رَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ عَايَاتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَآدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَاهًا عَانَحَ لَآ إِلَاهُ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجُهَهُ لَدُعُ مَعَ اللهِ إِلَاهًا عَانَحَ لَآ إِلَاهُ إِلَّا هُو كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجُهَهُ لَهُ الْحُدُدُ وَإِلَيْهِ بُرْجَعُونَ ﴾ لَهُ الْحُدُدُ وَإِلَيْهِ بُرْجَعُونَ ﴾

الإعسراب: (الواو) استئنافية \_ أو عاطفة \_ (ما) نافية (أن) حرف مصدريّ، وعلامة النصب في (يلقى) الفتحة المقدّرة على الألف (إليك) متعلّق بـ (يلقى)، (الكتاب) نائب الفاعل للمجهول يلقى (إلاّ) أداة بمعنى لكن، والاستئناء منقطع، (رحمة) مفعول لأجله لعامل مقدّر منصوب (من ربّك) متعلّق برحمة (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (لا) ناهية جازمة (تكوننّ) مضارع ناقص مبنيّ على الفتح في محلّ جزم، واسمه ضمير مستتر تقديره أنت (للكافرين) متعلّق بخبر تكوننّ (ظهيراً).

جملة : «ما كنت ترجو. . . » لا محلّ لها استئنافيّة (١) .

وجملة : «ترجو. . . . » في محلّ نصب خبر كنت.

وجملة : «يلقى إليك الكتاب..» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

والمصدر المؤوّل (أن يلقى . . . ) في محلّ نصب مفعول به عامله ترجو.

وجملة : «تكونن . . . » لا محل لها جواب شرط مقدّر أي إذا ألقي إليك الكتاب فلا تكونن ظهيراً . .

(۸۷) (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (يصدّنك) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون، و(النون) المذكورة للتوكيد و(الواو) المحذوفة لالتقاء الساكنين، فاعل ، و(الكاف) مفعول به (عن آيات) متعلّق (يصدّنك)، (بعد) ظرف منصوب متعلّق بـ(يصدّنك)، (إذ) اسم ظرفي في محلّ جرّ مضاف إليه، ونائب الفاعل لفعل (أنزلت) المجهول ضمير مستتر تقديره هي يعود على الآيات (إليك) متعلّق بـ(أنزلت)، (الواو) عاطفة (إلى

<sup>(</sup>١) أو معطوفة على جملة: «إنَّ الذي فرض...» في الآية السابقة (٨٥).

ربّك) متعلّق بـ(ادع)، (لا تكوننّ) مثل الأولى (من المشركين) متعلّق بخبر تكوننّ.

وجملة : « لا يصدِّنك . . . » معطوفة على جملة لا تكوننّ . .

وجملة : «أنزلت. . . » في محلّ جرّ مضاف إليه .

وجملة : «ادع. . . » معطوفة على جملة لا يصدّنك . . .

وجملة : « لا تكونن (الثانية)» معطوفة على جملة لا يصدّنك . . .

(۸۸) (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (مع) ظرف منصوب متعلّق بحال من (إلهاً)، (إلاّ) أداة استثناء في الموضعين (هو) في محلّ رفع بدل من الضمير الموجود في خبر لا المحذوف (وجهه) مستثنى منصوب (له) متعلّق بمحذوف خبر مقدّم للمبتدأ الحكم (الواو) عاطفة (إليه) متعلّق بالمبني للمجهول (ترجعون)، و(الواو) نائب الفاعل.

وجملة : « لا تدع. . . » معطوفة على جملة لا تكونن (الثانية).

وجملة : «لا إله إلَّا هو. . . » لا محلَّ لها اعتراضيَّة .

وجملة : «كلّ شيء هالك. . » لا محلّ لها تعليل للنواهي السابقة.

وجملة : «له الحكم...» لا محلّ لها تعليل ثان.

وجملة : «إليه ترجعون. . » لا محلّ لها معطوفة على التعليليّة.

#### البلاغة

المجاز المرسل: في قوله تعالى «كل شيء هالك إلا وجهه»:

الوجه بمعنى الذات، مجاز مرسل وهو مجاز شائع وقد يختص بها شرف من الدوات، وقد يعتبر ذلك هنا، ويجعل نكتة للعدول عن إلا إياه، إلى مافي النظم الجليل.

انتهت سورة القصص بعون الله تعالى

# ســـورة العنكبـــوت من الآية ١ ــ إلى الآية ٤٥

١ - ٣ - ﴿ الْسَمَ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُواْ أَن يَقُولُواْ عَامَنَا وَهُمَ لَا يُقُولُواْ عَامَنَا وَهُمَ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ
 وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْكُذِبِينَ ﴾.

الإعسراب: (الهمزة) للاستفهام (أن) حرف مصدري ونصب، و(الواو) في (يتركوا) نائب الفاعل.

والمصدر المؤوّل (أن يتركوا..) في محلّ نصب سدّ مسدّ مفعولي حسب.

والمصدر المؤوّل (أن يقولوا..) في محلّ جرّ بلام محذوفة متعلّق بـ (يتركوا)(١)، (الـواو) حاليّة(لا) نافية، و(الواو) في (يفتنون) نائب الفاعل.

<sup>(</sup>١) أو في محلّ جرّ بباء محذوفة متعلّق بحال من نائب الفاعل أي متمسّكين بقولهم آمنا.

جملة : «حسب الناس. . . » لا محلّ لها ابتدائية.

وجملة : «يتركوا...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة : «يقولوا...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) الثاني.

وجملة : «آمنًا...» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «هم لا يفتنون.» في محلّ نصب حال.

وجملة : « لا يفتنون . . . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (هم).

(٣) (الواو) عاطفة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (قد) حرف تحقيق (من قبلهم) متعلّق بمحذوف صلة الموصول (الفاء) عاطفة وكذلك (الواو)، (اللام) لام القسم لقسم مقدّر في الموضعين (يعلمنّ) مضارع مبنيّ على الفتح في محلّ رفع (الذين) اسم موصول مفعول به في محلّ نصب.

وجملة : «فتنًا...» لا محلّ لها جواب القسم المقدّر... وجملة القسم المقدّرة لا محلّ لها معطوفة على الجملة الابتدائيّة.

وجملة: «يعلمن (الأولى)» لا محلّ لها جواب القسم المقدّر، وجملة القسم المقدّرة لا محلّ لها معطوفة على جملة القسم المقدّرة الأولى.

وجملة : «يعلمنّ . (الثانية)» لا محلّ لها معطوفة على جملة يعلمنّ الأولى (١).

#### البلاغة

الالتفات: في قوله تعالى «فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين».

<sup>(</sup>١) أو هي جواب القسم المقدّر، وجملة القسم معطوفة على جملة القسم الأول.

الالتفات إلى الاسم الجليل لإدخال الروعة وتربية المهابة وتكرير الجواب الزيادة التأكيد والتقرير، أي فو الله ليتعلقن علمه بالامتحان، تعلقاً حالياً يتميز به الذين صدقوا في الايهان الذي أظهروه، والذين هم كاذبون فيه، مستمرون على الكذب، ويترتب عليه أجزيتهم من الثواب والعقاب.

التعبير بالصيغة الفعلية والصيغة الاسمية: في قوله تعالى «فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين» خالفة بين الصيغة الفعلية وهي «صدقوا» والصيغة الاسمية في قوله «الكاذبين». والنكتة في هذه المخالفة أن اسم الفاعل يدل على ثبوت المصدر في الفاعل ورسوخه فيه والفعل الماضي لايدل عليه الأن وقت نزول الآية كانت حكاية عن قوم قريبي عهد بالاسلام، وعن قوم مستمرين على الكفر، فعبر في حق الأولين بلفظ الفعل، وفي حق الآخرين بالصيغة الدالة على الثبات.

#### الفوائد

\_ أفعال القلوب.

تقسم أفعال القلوب إلى ثلاثة أقسام:

أ ـ مالايتعدَّى بنفسه، ولابدله من جارٍّ يتعدى بواسطته، نحو: فكر في الأمر.

ب \_ مايتعدى لمفعول واحد وبنفسه نحو: عرف الحق، وفهم المسألة.

ج ـ ومايتعدَّى لمعفولين بنفسه، وأصلها مبتدأ وجبر ايقول زفر بن الحارث الكلابي: وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة عشية لاقينا جذام وحميرا

أي كان يظنهم شجعاناً فتبينوا بخلاف ذلك.

وبعد نرجو أن يكون قد اتضح معنى الآية،أي أحسب الذين سارعوا إلى النطق بالشهادة استسهلوها وتعالوا بها على الآخرين، إنهم سيتركون دون اختبار، بل يمتحنهم الله بضروب من الابتلاء والمحن. فليس الايهان كلهات تردد على الألسنة دون أن تؤيد بالأقوال وتمازج العقول والقلوب.

# ٤ - ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ اللَّهِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْـ كُمُونَ ﴾

الإعراب : (أم) هي المنقطعة بمعنى بل والهمزة أي للإضراب الانتقالي والتوبيخ (أن) حرف مصدري ونصب.

والمصدر المؤوّل (أن يسبقونا) في محلّ نصب سدّ مسدّ مفعولي حسب.

(ساء) فعل ماض لإنشاء الذمّ، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره هو ما) تمييز الفاعل (١)، والمخصوص بالذّمّ محذوف تقديره حكمهم.

وجملة : «حسب الذين. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «يعملون . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : «يسبقونا. . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة : «ساء ما يحكمون.» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «يحكمون» في محلّ نصب نعت لــ(ما).

٥ - ٧ - ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ اللهَ فَإِنَّ أَجَلَ اللهَ لَآتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلَيْمُ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَ اللهَ اللهَ لَا يَعْنَى عَنِ الْعَلَيْمِ وَالدِينَ وَالدِينَ الْعَلَيْمُ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَ الْجَاهِدُ لِنَفْسِهِ قَالَ اللهَ لَغَنِي عَنِ الْعَلَيْمِ وَالدِينَ عَالَمُ اللهَ الْعَلَيْمِ وَلَنَجْزِيَنَهُمُ أَحْسَنَ عَامَهُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَحْسَنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الهُ اللهُ ال

الإعسراب: (كان) فعل ماض ناقص في محلّ جزم فعل الشرط (الفاء) رابطة لجواب الشرط (اللام) المزحلقة للتوكيد (آت) خبر إنّ

<sup>(</sup>۱) يجوز أن يكون (ما) موصولًا فاعلًا، وجملة يحكمون صلته، والعائد محذوف أي يحكمون به.

مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الياء المحذوفة (الواو) استئنافيّة (العليم) خبر ثان مرفوع.

وجملة : «من كان...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «كان يرجو. . . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (من).

وجملة : «إنّ أجل الله . . . » لا محلّ لها تعليل للجواب المقدّر أي : فليستعدّ له لأن أجل الله آت .

وجملة : «هو السميع...» لا محلّ لها استئنافيّة.

(٦) (الواو) عاطفة (من جاهد) مثل من كان. (الفاء) رابطة لجواب الشرط (إنّما) كافّة ومكفوفة (لنفسه) متعلّق بـ(يجاهد) (اللام) المزحلقة للتوكيد (عن العالمين) متعلّق بغنيّ.

وجملة : «من جاهد. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة من كان.

وجملة : «جاهد. . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (من).

وجملة : «إنّما يجاهد...» في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.

وجملة : «إنَّ الله لغنيَّ . . . » لا محلَّ لها تعليليَّة.

(٧) (الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (نكفّرن) مضارع مبني على الفتح في محلّ رفع والفاعل نحن للتعظيم (عنهم) متعلّق بـ(نكفّرن)، (لنجزينّهم) مثل (لنكفرن)، (الـذي) اسم موصول في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة : «الذين آمنوا...» لا محلّ لها معطوفة على جملة من جاهد.

وجملة : «آمنوا...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : «عملوا...» لا محلّ لها معطوفة على جملة آمنوا.

وجملة : «نكفرن ..» لا محل لها جواب القسم المقدّر. وجملة القسم المقدّرة في محلّ رفع خبر المبتدأ (الذين)(١).

وجملة : «نجزيتهم..» لا محلّ لها جواب القسم المقدّر الثاني..

وجملة القسم المقدّرة في محلّ رفع معطوفة على جملة القسم الأولى.

وجملة : «كانوا يعملون. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

وجملة : «يعملون. . . » في محل نصب خبر كانوا. . .

٨ -. ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَا إِلَى مَنْ جِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾
 تَعْمَلُونَ ﴾

الإعسراب: (الواو) استئنافية (بوالديه) متعلّق بـ (وصّينا)، (حسناً) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته على حذف مضاف أي إيصاء ذا حسن (۲)، (الواو) عاطفة (جاهداك) فعل ماض في محلّ جزم فعل الشرط (اللام) لام التعليل (تشرك) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام (بي) متعلّق بـ (تشرك)، (ما) اسم موصول في محلّ نصب مفعول به (۳)، (لك) متعلّق بخبر ليس محذوفاً، (به) متعلّق بحال من (علم) (علم) وهو اسم ليس مؤخر (الفاء) رابطة لجواب الشرط (لا) ناهية جازمة.

<sup>(</sup>١) أو الخبر محذوف لدلالة جواب القسم عليه.

 <sup>(</sup>٢) أو مفعول مطلق لفعل محذوف نائب عن المصدر لأنه ملاقيه في الاشتقاق أي:
 أحسن إليهما حسناً.

<sup>(</sup>٣) أو نكرة موصوفة في محلّ نصب، والجملة بعدها نعت لها.

<sup>(</sup>٤) أو متعلَّق بالخبر المحذوف.

والمصدر المؤوّل (أن تشرك) في محلّ جرّ باللام متعلّق برجاهداك).

(إليّ) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ مرجعكم (الفاء) عاطفة (ما) حرف مصدريّ . . " .

والمصدر المؤوّل (ما كنتم...) في محلّ جرّ بالباء متعلّق بـ(أنبّئكم).

جملة : «وصينا. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «إن جاهداك. . » لا محلُّ لها معطوفة على الاستئنافيَّة.

وجملة : «تشرك...» لا محل لها صلة الموصول الحرفي (أن) المقدّر .

وجملة : ليس لك به علم » لا محلّ لها صلة الموصول (ما).

وجملة : «لا تطعهما...» في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.

وجملة : «إليّ مرجعكم . . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة : «أنبَّئكم...» لا محلَّ لها معطوفة على جملة إليَّ مرجعكم.

وجملة : «كنتم تعملون..» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).

وجملة : «تعملون..» في محلّ نصب خبر كنتم.

#### الفوائد

- قيل: إن سعد بن أبي وقاص، وهو من السابقين إلى الإسلام، قالت له أمه، وهي حمنة بنت أبي سفيان: ياسعد، بلغني أنك قد صبأت، فو الله لايظلني سقف

<sup>(</sup>١) أو اسم موصول في محلِّ جرٌّ، والعائد محذوف أي كنتم تعملونه.

بيت من الضح والريح، وإن الطعام والشراب على حرام حتى تكفر بمحمد، وكان أحب ولدها إليها. فأبى سعد، وبقيت ثلاثة أيام كذلك.

فجاء سعد إلى رسول الله ( وشكا إليه، فنزلت هذه الآية والتي في لقهان، والتي في لقهان، والتي في القهان، والتي في الله والتي في الله والتي في الاحتاف. فأمره رسول الله و الله والله الله ويترضاها بالاحسان الخ. وفي رواية، أن سعداً قال لها: والله لو كان لك مئة نفس، فخرجت نفساً نفساً مماكفرت بمحمد، فإن شئت فكلي، وإن شئت فلا تأكلي. فلها رأت ذلك أكلت.

وقيل: إنها نزلت بأناس آخرين. ولا فرق بين هذه الآراء افالغاية واحدة اوهي برُّ الوالدين وطاعتها اوهي واجبة في الاسلام مالم يأمرا بمعصية الخالق .

# ٩ - ﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ٱلنَّدِّخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (الذين آمنوا... لندخلنّهم) مثل المذين آمنوا.. لنكفّرنّ (١) مفردات وجملًا (في الصالحين) متعلّق برندخلنّهم).

١٠ - ١٧ - ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنَا بِٱللَهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللّهَ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرٌ مِن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كَنَا مَعَكُمْ أَو لَيْسَ ٱللّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمَ بِنَ وَلَيَعْلَمَنَ ٱللّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلبَّعِمُ اللّهُ اللّهِ بِنَا عَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ ٱلمُنْفَقِينَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلّذِينَ عَامَنُواْ ٱلبَّعِواْ سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلْ خَطَيْنَهُم مِن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكُنذُبُونَ وَلَيْحُمِلُنَ أَنْفَاهُمْ وَلَيُسْعَلُنَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُواْ وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقَالُا مَع أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْعَلُنَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُواْ وَلَيَحْمِلُنَ أَنْقَاهُمْ وَأَثْقَالًا مَع أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْعَلُنَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُواْ وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقَاهُمْ وَأَثْقَالًا مَع أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْعَلُنَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُواْ وَلَيْحُمِلُنَ أَنْقَاهُمْ وَأَثْقَالًا مَع أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْعَلُنَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُواْ وَلَيَحْمِلُنَ أَنْقَاهُمْ وَأَثْقَالًا مَع أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْعَلُنَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُواْ وَلَيَحْمِلُنَ أَنْفَاهُمْ وَالْقَيْمَةِ عَمَّا كَانُواْ وَلَيْمُونَا وَلَيْهُمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُهُ وَالْعَلَمْ وَلَيْسَعَلُنَ يَوْمَ ٱلْقَيْمَةِ عَمَّا كَانُواْ وَلَيْعَامُونَ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَمُونَا وَلَيْعَمُونَا وَلَقَالُومُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَقُومُ وَالْعَلَقُولُومُ وَلَيْكُولُولُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالَعُلُومُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلُومُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَلَا عَلَيْكُوا وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُولُولُولُولُونَا وَالْعُلُومُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُومُ وَالْعُلُولُومُ وَالْعُلُولُ

<sup>(</sup>١) في الآية (٧) من هذه السورة.

الإعراب: (الواو) استئنافية (من الناس) خبر مقدّم للمبتدأ المؤخّر (من)(۱)، (بالله) متعلّق بــ(آمنًا)، (الفاء) عاطفة، ونائب الفاعل لفعل (أوذي) ضمير مستتر تقديره هـو (في الله) متعلّق بــ(أوذي) بحذف مضاف أي في سبيل الله(۲)، (كعذاب) متعلّق بمفعول به ثان عامله جعل (الواو) عاطفة (اللام) موطّئة لقسم (إن) حرف شرط جازم (جاء) فعل ماض في محلّ جزم فعل الشرط (من ربّك) متعلّق بنعت لنصر(۳)، (اللام) الثانية لام القسم (يقولن) مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون وقد حذفت لتوالي الأمثال، و(الواو) المحذوفة لالتقاء الساكنين، فاعل، و(النون) نون التوكيد (إنّا) حرف مشبّه بالفعل واسمه (معكم) ظرف منصوب متعلّق بخبر كنّا (الهمزة) للاستفهام (الواو) استئنافيّة (أعلم) مجرور لفظاً منصوب محلًا خبر ليس (ما) اسم موصول في محلّ جرّ بالباء متعلّق بأعلم (في صدور) متعلّق بمحذوف صلة ما.

جملة : «من الناس من يقول. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «يقول..» لا محلّ لها صلة الموصول (من).

وجملة : «آمنًا..» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «أوذي . . » في محلّ جرّ مضاف إليه .

وجملة : «جعل...» لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

وجملة : «إن جاء نصر. . . » لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

وجملة: «يقولنّ..» لا محلّ لها جواب القسم.. وجواب الشرط محذوف دلّ عليه جواب القسم.

<sup>(</sup>١) أو هو نعت لمبتدأ مقدّر، والخبر (من يقول) أي: بعض من الناس من يقول. .

<sup>(</sup>٢) أو (في) سببيَّة. .

<sup>(</sup>٣) أو متعلّق بـ(جاء) ومن لابتداء الغاية.

وجملة : «إنّا كنّا. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «كنَّا. . معكم . . » في محلَّ رفع خبر إنَّ .

وجملة: «أو ليس الله بأعلم..» لا محلّ لها استئنافيّة ـ أو اعتراضيّة (١١) (الواو) عاطفة (ليعلمنّ الله.. المنافقين) مرّ إعراب نظيرها(١) مفردات وجملًا.

(١٢) (الواو) عاطفة (للذين) متعلّق بـ(قال)، (الواو) عاطفة (اللام) لام الأمر (الواو) الثانية اعتراضيّة (ما) نافية عاملة عمل ليس (حاملين)مجرور لفظاً منصوب محلًا خبر ما (من خطاياهم) متعلّق بحال من شيء (شيء) مجرور لفظاً منصوب محلًا مفعول به لاسم الفاعل حاملين (اللام) المزحلقة للتوكيد.

وجملة : «قال الذين. . » لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

وجملة : «كفروا..» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : «آمنوا..» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الثاني.

وجملة : «اتّبعوا..» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «لنحمل . . . » في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول .

وجملة : «ما هم بحاملين..» لا محلّ لها اعتراضيّة.

وجملة : «إنَّهم لكاذبون. . » لا محلِّ لها تعليليَّة \_ أو استئناف بيانيِّ

(١٣) (الواو)عاطفة (اللام) لام القسم لقسم مقدر (يحملن) مثل

<sup>(</sup>١) في الآية (٣) من هذه السورة.

يقولنّ (۱)، (مع) ظرف منصوب متعلّق بنعت لأثقال (يسالنّ) مثل يقولنّ (۱)، و(الواو) المحذوفة فيه نائب الفاعل (يوم) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (يسألنّ) (۲)...

وجملة : «يحملنّ...» لا محلّ لها جواب القسم المقدّر... وجملة القسم المقدّرة لا محلّ لها معطوفة على جملة قال الذين...

وجملة : «يسألنّ. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب القسم.

وجملة : «كانوا يفترون..» لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الحرفيّ أو الاسميّ.

وجملة : «يفتــرون..» في محلّ نصب خبر كانوا.

الصرف : (حاملين)؛ جمع حامل اسم فاعل من الثلاثي حمل، وزنه فاعل والجمع فاعلين.

الفوائد

- يقـلُّ دخـول لام الأمر ولا الناهية على المتكلم المفرد

المعلوم، فإن كان المتكلم أكثر من واحد، فيكون دخولها عليه أيسر، كقول الشاعر: إذا ماخرجنا من دمشق فلا نعد لها أبدا مادام فيها الجراضم

وكما ورد في الآية المذكورة «ولنحمل خطاياكم».

١٤ – ١٥ – ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَا نَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلْمُونَ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللللِمُ الللللْمُوالِمُ اللللْمُ

<sup>(</sup>١) في الآية (١٠) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) (ما) حرف مصدريّ أو اسم موصول والعائد محذوف.

الإعسراب: (الواو) استئنافية (اللام) لام القسم لقسم مقدر (قد) حرف تحقيق (إلى قومه) متعلّق بـ(أرسلنا) (الفاء) عاطفة في الموضعين (فيهم) متعلّق بـ(لبث) ، (ألف) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ(لبث)، (سنة) مضاف إليه مجرور (إلا) أداة استثناء (خمسين) منصوب على الاستثناء وعلامة النصب الياء، ملحق بجمع المذكّر (عاماً) تمييز منصوب (الواو) واو الحال.

وجملة : «أرسلنا..» لا محلّ لها جواب القسم المقدّر.

وجملة : «لبث. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب القسم.

وجملة : «أخذهم الطوفان.» لا محلّ لها معطوفة على مقدّر أي فكذّبوه فأخذهم.

وجملة : «هم ظالمون..» في محلّ نصب حال.

(١٥) (الفاء) عاطفة وكذلك(الواو)في الموضعين ـ أو واو الحال في الثانية - (أصحاب) معطوف على الضمير المفعول في (أنجيناه)، (آية) مفعول به ثان عامله جعلناها (للعالمين) متعلّق بنعت لأية.

وجملة : «أنجيناه...» لا محلّ لها معطوفة على جملة أخذهم الطوفان.

وجملة : «جعلناها. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة أنجيناه (١).

#### السلاغة

نكتة العدد: في قوله تعالى «فلبث فيهم ألف سنة إلا خسين عاماً».

فإن لقائل أن يقول: هلا قيل: تسعمائة وخمسين سنة؟ الجواب: ما أورده الله أحكم الأنه لو قيل: تسعمائة وخمسين سنة، لجاز أن يتوهم إطلاق هذ العدد

<sup>(</sup>١) أو في محلّ نصب حال بتقدير قد.

على أكثره، وهذا التوهم زائل مع مجئيه كذلك، وكأنه قيل: تسمعائة وخمسين سنة كاملة وافية العدد، إلا أن ذلك أخصر وأعذب لفظاً وأملاً بالفائدة، وفيه نكتة أخرى:

وهي أن القصة مسوقة لذكر ماابتلي به نوح عليه السلام من أمّته وماكابده من طول المصابرة، تسلية لرسول الله (عليه فكان ذكر رأس العدد أوقع وأوصل إلى الغرض من استطالة السامع مدة صبره.

17 - 14 - ﴿ وَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللّهَ وَآتَفُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّكَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ أَوْثَلْنَا وَتَعْلَقُونَ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّكَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱ بْتَعُواْ إِنْ اللّهِ اللّهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱ بْتَعُواْ عِندَ ٱللّهِ ٱلرِّجُعُونَ وَإِن تُكذِّبُواْ فَقَدْ عِندَ ٱللّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكذِّبُواْ فَقَدْ كَذَا اللّهِ الرَّبُولِ إِلّا ٱلبّلَكُ الْمُبِينُ ﴾ كَذَبُواْ فَقَدْ كَذَبُواْ فَقَدْ اللّهُ الرَّبُولِ إِلّا ٱلْبَلَكُ الْمُبِينُ ﴾

الإعراب : (الواو) عاطفة (إبراهيم) معطوف على (نوحاً)(١) منصوب (إذ) ظرف للزمن الماضي في محل نصب متعلّق بـ(أرسلنا)(٢)، (لقومه) متعلّق بـ(قال)، (لكم) متعلّق بخير (كنتم) فعل ماض ناقص ـ ناسخ ـ في محلّ جزم فعل الشرط.

وجملة : «قال...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة : «اعبدوا. . » في محلّ نصب مقول القول.

<sup>(</sup>١) في الآية (١٤) من هذه السورة، أو معطوف على ضمير المفعول في (أنجيناه) ـ الآية ١٥ ـ أو هو مفعول به لفعل محذوف تقديره: اذكر، والعطف يغدو من عطف الجمل.

<sup>(</sup>٢) أو متعلَّق بـ(أنجينا). . أو هو بدل اشتمال من إبراهيم إذا كان منصوباً بــ(أذكر).

وجملة : «اتّقوه...» في محلّ نصب معطوفة على جملة اعبدوا..

وجملة : «ذلكم خير لكم. . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة : «كنتم تعلمون..» لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.. وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله.

وجملة : «تعلمون. . » في محلّ نصب خبر كنتم.

(۱۷) (إنّما)كافّة ومكفوفة (من دون) متعلّق بحال من (أوثاناً)، والثاني متعلّق بحال من العائد المقدّر أي تعبدونه من دون الله (لا) نافية(لكم) متعلّق بحال من (رزقاً)، وهو مفعول به عامله يملكون<sup>(1)</sup> (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (عند)ظرف منصوب متعلّق بـ(ابتغوا)، (الواو) عاطفة في الموضعين (له) متعلّق بـ(اشكروا)، (إليه) متعلّق بـ(ترجعون)، والواو فيه نائب الفاعل.

وجملة : «تعبدون. . . » لا محلّ لها تعليل ثان " .

وجملة : «تخلقون . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة تعبدون .

وجملة : «إنَّ الذين تعبدون..» لا محلَّ لها تعليل للتعليل.

وجملة : «تعبدون (الثانية)» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : « لا يملكون. . » في محل رفع خبر إنَّ .

وجملة : «ابتغوا..» في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي إن احتجتم إلى شيء فابتغوا.

وجملة : «اعبدوه...» معطوفة على جملة ابتغوا..

وجملة : «اشكروا له...» معطوفة على جملة ابتغوا..

<sup>(</sup>١) أو هو مفعول مطلق ناثب عن المصدر لأنه يلاقي الفعل في المعنى أي يرزقونكم رزقاً.

<sup>(</sup>٢) أو استئناف آخر في حيّز القول.

وجملة : «ترجعون..» لا محلّ لها تعليليّة.

(۱۸) (الواو) عاطفة (الفاء) رابطة لجواب الشرط (قد) حرف تحقيق (من قبلكم) متعلّق بنعت لأمم (الواو) عاطفة (ما) نافية مهملة (على الرسول) متعلّق بخبر مقدّم (إلا) للحصر (البلاغ) مبتدأ مؤخّر مرفوع.

وجملة : «إن تكذّبوا...» في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول ".

وجملة : «قد كذّب أمم...» لا محلّ لها تعليل لجواب الشرط المقدّر أي: إن نكذّبوا فلا يضرّني تكذيبكم لأنه قد كذّب أمم...

وجملة : «ما على الرسول..» لا محلّ لها معطوفة على جملة قد كذّب...

#### البلاغة

التنكير: في قوله تعالى «الايملكون لكم رزقاً»:

نكر الرزق ثم عرفه الأنه أراد لايستطيعون أن يرزقوكم شيئاً من الرزق، فابتغوا عند الله الرزق،فإنه هو الرزاق وحده الايرزق غيره.

١٩ - ﴿ أُولَمْ يَرَوْأُ كَيْفَ يُبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ لَا لَهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾.

الإعسراب: (الهمزة) للاستفهام الإنكاري (الواو) عاطفة (كيف)

<sup>(</sup>١) أو متعلّق بــ(كذّب).

<sup>(</sup>٢) قبِل إن هذا الكلام إلى قوله: «عذاب أليم» الآية ٢٣ - هو من قول محمد عليه السلام معترض في قصة إبراهيم.

اسم استفهام في محل نصب حال عاملها يبدىء (ثم) حرف استئناف(١)، (على الله) متعلّق بيسير.

جملة : «لم يروا...» لا محلّ لها معطوفة على استثناف مقدّر أي: أغفلوا ولم يروا...

وجملة : «يبدىء الله . . » في محلّ نصب مفعول به لفعل الرؤية وقد علّق بالاستفهام كيف .

وجملة : «يعيده...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «إنَّ ذلك . . . يسير. . » لا محلِّ لها تعليليَّة .

٢٠ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللّهَ يُنْشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآنِحَرَةَ إِنَّ ٱللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

الإعسراب: (في الأرض) متعلّق برسيروا) ، (الفاء) عاطفة (كيف بدأ..) مثل كيف يبدى و ثمّ) حرف استئناف (النشأة) مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه ملاقيه في الاشتقاق، منصوب (على كلّ) متعلّق بقدير.

جملة : «قل..» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «سيروا...» في محلّ نصب مقول القول.

<sup>(</sup>۱) قال الأستاذ عبّاس حسن في كتابه (النحو الوافي: ولا يجوز أن يكون (ثمّ) هنا حرف عطف، لأن إعادة الخلق لم تقع، فكيف يقرّون برؤيتها؟. ويؤكّد كونها للاستثناف قوله بعد ذلك: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثمّ الله ينشيء النشأة الأخرة. فمن المستحيل أن يسيروا فينظروا بدء الخلق ثمّ إنشاء النشأة الأخرة... واهد ملخصاً... هذا وللمعربين تأويلات غير مقنعة لإثبات العطف، ورأي الأستاذ عباس حسن يوافق رأي ابن هشام في المغني.

وجملة : «انظروا..» في محلّ نصب معطوفة على مقول القول.

وجملة : «بدأ الخلق. . . » في محلّ نصب مفعول به ، وقد علّق فعل النظر بالاستفهام كيف.

وجملة : «الله ينشيء..» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «ينشيء. . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (الله).

وجملة: «إنَّ الله. . قدير» لا محلَّ لها تعليليَّة.

الصرف : (النشأة)،اسم مصدر للرباعي أنشأ، أو هو مصدر الثلاثي نشأ باب فتح أو نشؤ باب كرم. وثمّة مصادر أخرى للثلاثي هي : نشأ بفتح فسكون \_ ونشوء \_ بضم النون \_ ونشاء ونشاءة \_ بفتح النون \_ ووزن النشأة فعلة بفتح فسكون، ويلاحظ أنّه على وزن مصدر المرّة.

## البلاغة

الإضهار والإظهار: في قوله تعالى «فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الأخرة» فإن لقائل أن يقول: مامعنى الإفصاح باسمه مع إيقاعه مبتدأ في قوله «ثم الله ينشىء النشأة الآخرة» بعد إضاره في قوله «كيف بدأ الخلق» وكان القياس أن يقال: كيف بدأ الله الخلق ثم ينشىء النشأة الآخرة. الجواب: أنه لما كانت الإعادة عندهم من الأمور العظيمة، وكان صدر الكلام واقعاً معهم في الإبداء، وقرر لهم أن ذلك من الله الحتج عليهم بأن الاعادة إنشاء مثل الابداء، وإذا كان الله الذي لا يعجزه شيء هو الذي لم يعجزه الابداء، فهو الذي وجب أن لا تعجزه الإعادة، فكأنه قال: ثم ذاك الذي أنشأ النشأة الأولى هو الذي ينشىء النشأة الآخرة، فللدلالة والتنبيه على هذا المعنى أبرز اسمه وأوقعه مبتدأ.

٢١ \_ ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴾

الإعسراب : (الواو) عاطفة (إليه) متعلّق بـ (تقلبون)، و(الواو) فيه نائب الفاعل.

جملة : «يعذَّب..» لا محلَّ لها استئنافيّة(١).

وجملة : «يشاء...» لا محلّ لها صلة الموصول (من) الأول.

وجملة : «يرحم . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة يعذّب .

وجملة : «يشاء (الثانية) لا محلّ لها صلة الموصول (من) الثاني.

وجملة : «تقلبون..» لا محلُّ لها معطوفة على جملة يعذُّب.

٢٢ - ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾

الإعسراب: (الواو) استئنافية (ما أنتم بمعجزين) مثل ما هم بحاملين "، (في الأرض) متعلّق بحال من الضمير في معجزين (لا) زائدة لتأكيد النفي (في السماء) متعلّق بما تعلّق به (في الأرض) فهو معطوف عليه (الواو) عاطفة (ما) نافية مهملة (لكم) متعلّق بخبر مقدّم (من دون) متعلّق بحال من (وليّ)، وهو مجرور لفظاً مرفوع محلاً مبتدأ مؤخّر (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (نصير) معطوف على وليّ مرفوع محلاً مجرور لفظاً.

جملة : «ما أنتم بمعجزين. . » لا محلّ لها استئنافيّة.

<sup>(</sup>١) يمكن أن تكون خبراً ثانياً للمبتدأ لفظ الجلالة في الآية السابقة.

<sup>(</sup>٢) في الآية (١٢) من هذه السورة.

وجملة: «ما لكم.. من وليّ..» لا محلّ لها معطوفة على الاستثنافيّة.

٧٣ - ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَ رُواْ بِعَ آيَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ ۚ أَوْلَا بِكَ يَبِسُواْ مِن رَحْمَتِي وَأُولَا بِكَ لَمُ مَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

الإعراب: (الواو) عاطفة (بآيات) متعلّق بـ(كفروا)، (أولئك) اسم إشارة مبتدأ ثان في محلّ رفع (من رحمتي) متعلّق بـ(يئسوا)، (لهم) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ عذاب.

وجملة: «الذين كفروا..» لا محلّ لها معطوفة على جملة ما أنتم بمعجزين(١).

وجهملة: «كفروان» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : «أولئك يئسوا. . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (الذين).

وجملة : «يئسوا..» في محلّ رفع خبر المبتدأ (أولئك).

وجملة : «أولئك لهم عذاب» في محل رفع معطوفة على جملة أولئك يئسوا.

وجملة : «لهم عـذاب..» في محلّ رفع خبر المبتدأ (أولئك) الثاني.

٢٤ ﴿ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ الْقُتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَلُهُ
 اللّهُ مِنَ النّارِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَسْتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة (٢٢).

الإُعْرَابِ : (الفاء) استئنافية (٢)، (ما) نافية) (جواب) خبر كان (إلاً) للحصر (أن) حرف مصدريّ

والمصدر المؤوّل (أن قالوا. . . ) في محلّ رفع اسم كان المؤخّر.

(أو) حرف عطف وكذلك (الفاء) (من النار) متعلّق بـ(أنجاه)، (في ذلك) متعلّق بخبر إنّ (اللام) للتوكيد (آيات) اسم إنّ منصوب، وعلامة النصب الكسرة (لقوم) متعلّق بنعت لآيات.

جملة : «كان جواب قومه. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «قالوا. .» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

وجملة : «اقتلوه. . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «حرّقوه...» في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.

وجملة : «أنجاه الله» لا محلّ لها معطوفة على مقدّر أي فقذفوه فأنجاه.

وجملة : «إنَّ في ذلك لآيات..» لا محلَّ لها استئناف بيانيّ.

وجملة : «يؤمنون..» في محلّ جرّ نعت لقوم..

٧٠ - ٧٧ - ﴿ وَقَالَ إِنَّمَ الْخَذْتُم مِن دُونِ اللّهِ أُوْثَنَ مُودَةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيْوَ اللّهِ أُوْثَنَ مُودَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيْوَ اللّهِ أُوثَانَ اللّهُ يَعْضُكُمُ فِي الْحَيْوَ اللّهَ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَلَكُمُ النّارُ وَمَا لَكُمُ مِن نَصِرِينَ فَعَامَنَ لَهُ ولُوطٌ وَقَالَ بَعْضًا وَمَأْوَلَكُمُ النّارُ وَمَا لَكُمُ مِن نَصِرِينَ فَعَامَنَ لَهُ ولُوطٌ وَقَالَ إِنّى مُهَا إِنَّ إِنَّا لَهُ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِنْ الْمَاتَ وَيَعْقُوبَ إِنِّي مُهَا إِنَّا لَهُ وَاللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) رجوع إلى قصّة إبراهيم عليه السلام.. أو الفاء عـاطفة ومـا بين المعطوف والمعطوف عليه اعتراض.

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّبُوَةَ وَالْكِتَابُ وَءَاتَدِنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَ وَإِنَّهُ فِي الْأَنْيَ وَإِنَّهُ فِي الْآنِيَ وَإِنَّهُ فِي الْآنِيَ وَإِنَّهُ فِي الْآنِيَ الْصَالِحِينَ ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (إنّما) كافّة ومكفوفة (١)، (من دون) متعلّق بمحذوف مفعول به ثان (مودّة) مفعول لأجله منصوب (بينكم) مضاف إليه مجرور، وقد توسّع في الظرف (في الحياة) متعلّق بـ (اتّخذتم) (٢)، (ثمّ) حرف عطف (يوم) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (يكفر)، وكذلك (ببعض)، (الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة (ما لكم من ناصرين) مثل ما لكم . . . من وليّ (").

جملة: «قال...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «اتّخذتم...» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «يكفر بعضكم...» في محلّ نصب معطوفة على جملة اتّخذتم.

وجملة: «يلعن بعضكم...» في محل نصب معطوفة على جملة اتخذتم.

وجملة: «مأواكم النار» في محلّ نصب معطوفة على جملة اتّخذتم.

<sup>(</sup>١) جعل بعض المعربين (ما) حرفاً مصدرياً، والمصدر المؤوّل (ما اتّخذتم) في محلّ نصب اسم إنّ، والخبر محذوف أي: إنّ اتّخاذكم أوثاناً مودة بينكم لا ينفعكم.

<sup>(</sup>٢) أو متعلّق بمودّة.

<sup>(</sup>٣) في الآية (٢٢) من السورة.

وجملة: «ما لكم من ناصرين» في محلّ نصب معطوفة على جملة اتّخذتم.

(۲۹) (الفاء) عاطفة (له) متعلّق به (آمن)، (إلى ربّي) متعلّق بمهاجر، وياء المتكلّم تعود إلى إبراهيم (۱۱)، (هو) ضمير منفصل في محلّ رفع مبتدأ، خبره (العزيز)، (الحكيم) خبر ثان مرفوع.

وجملة: «آمن له لوط...» لا محلّ لها معطوفة على جملة قال...

وجملة: «قال...» لا محلّ لها معطوفة على جملة آمن.

وجملة: «إنّي مهاجر...» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «إنَّه هو العزيز. . . » لا محلَّ لها استئناف بيانيُّ .

وجملة: «هو العزيز...» في محلّ رفع خبر إنّ.

(۲۷) (الواو) عاطفة (له) متعلّق بـ (وهبنا) (۲)، (في ذريّته) متعلّق بمحذوف مفعول به ثان عامله جعلنا (في الدنيا) متعلّق بـ (آتيناه)، (في الآخرة) متعلّق بالصالحين (من الصالحين) متعلّق بخبر إنّ، و(اللام) المزحلقة.

وجملة: «وهبنا. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة قال.

وجملة: «وجعلنا. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة وهبنا.

وجملة: «آتيناه...» لا محلّ لها معطوفة على جملة وهبنا.

وجملة: «إنّه... من الصالحين» لا محلّ لها معطوفة على جملة آتيناه.

<sup>(</sup>١) هذا رأي الجمهور، وبعض المفسّرين يقول إنّها تعود على لوط عليه السلام. (٢) وهب المال فلاناً ولفلان.

الفوائد

\_ قوله تعالى «إنها اتخذتم» قال أبو البقاء: تعرب «ما» على ثلاثة

أوجه:

أ \_ إنها بمعنى الذي، والعائد محذوف، أي اتخذتموه «وأوثاناً» مفعول ثانٍ أوحال و «مودة» خبر على قراءة من رفع .

ب ـ هي كافة ، وأوثاناً مفعول ، ومودة مفعول له في حالة النصب، وبالرفع على إضهار متبدأ.

ج \_ أن تكون «ما» مصدرية، ومودة خبر في حالة الرفع والتقدير: إنَّ سبب اتخاذكم مودة.

٢٨ - ٢٩ - ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلْمِينَ أَيِنَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ قِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ فَكَ كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱلْتِيكَ بِعَنَادِ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ يعذابِ ٱلله إن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾

الإعراب: (الواو) عاطفة (لوطاً) معطوف على إبراهيم - أو نوح - منصوب (١)، (إذ) ظرف في محل نصب متعلّق بالفعل المقدّر أرسلنا (٢)، (لقومه) متعلّق بد (قال)، (اللام) المزحلقة للتوكيد (بها) متعلّق بحال من ضمير المفعول أي متلبّسين بها (أحد) مجرور لفظاً مرفوع محلًا فاعل سبقكم (من العالمين) متعلّق بنعت لأحد.

جملة: «قال...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

<sup>(</sup>١) أو مفعول به لفعل محذوف تقديره (اذكر)، والعطف من عطف الجمل.

<sup>(</sup>٢) أو هو بدل اشتمال من (لوطأ) إذا كان معمولًا لـ(اذكر).

وجملة: «إنَّكم لتأتون...» في محلَّ نصب مقول القول.<sup>(١)</sup>

وجملة: «تأتون الفاحشة...» في محلّ رفع خبر إنّ.

وجملة: «ما سبقكم بها من أحد...» في محلّ نصب حال من الفاحشة أو من الفاعل.

(٢٩) (الهمزة)للاستفهام الإنكاري (إنّكم لتأتون الرجال) مثل إنّكم لتأتون الفاحشة (الواو) عاطفة في الموضعين (الفاء) استئنافيّة (في ناديكم) متعلّق بحال من المنكر "، (ما كان... قالوا) مثل الأولى المتقدّمة "، (بعذاب) متعلّق بـ (ائتنا)؛ (كنت) فعل ماض في محلّ جزم فعل الشرط (من الصادقين) متعلّق بخبر كنت.

وجملة: «إنَّكم لتأتون... (الثانية)» في محلّ نصب بدل من جملة إنَّكم لتأتون الفاحشة.

وجملة: «تأتون الرجال...» في محلّ رفع خبر إنّ.

وجملة: «تقطعون...» في محلّ رفع معطوفة على جملة تأتهنا الرجال.

وجملة: «تأتون... المنكر» في محلّ رفع معطوفة على جملة تأتون الرجال.

وجملة: «ما كان جواب. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجَمِلة: قالوا. . . » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

<sup>(</sup>١) أو استثنافيّة في حيّز القول لا محلّ لها.

<sup>(</sup>۲) أو متعلّق بــ (تأتون).

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> في الآية (٢٤) من هذه السورة.

والمصدر المؤوّل (أن قالوا...) في محلّ رفع اسم كان المؤخّر. وجملة: «ائتنا...» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «كنت من الصادقين» لا محلّ لها استئناف في حيّن القول. . . وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله.

# الفوائد

\_ الجملة التي في محل جر:

هي ثلاثة أنواع:

أ ـ الجملة الواقعة بعد ظرف: فهي في محل جر بالاضافة، نحو الجملة التي نحن حيالها، وهي: ولوطا إذ قال لقومه، فقد أضيف الظرف «إذ» إلى جملة «قال».

ب ـ الجملة الواقعة صفة لاسم مجرور، نحو اقرأ في كتاب خطُّه واضح، فجملة «خطه واضح» من المبتدأ و الخبر في محل جر صفة للكتاب.

ج - الجملة التابعة لجملة في محل جرِّ مسواء أكانت معطوفة أم بدلية ، أم توكيدية ، نحو « الأستاذ إذا نصح الطلاب وحذرهم فهو مخلص لهم » فجملة وحذرهم معطوفة على جملة نصح التي هي في محل جرِّ مفهي مجرورة أيضاً.

\_ ماينوب عن الفاعل أربعة:

أ ـ المفعول به:وهو الأساس والرأس،نحو قضي الأمر.

ب ـ المجرور بالحرف، نحو «لما سقط في أيديهم».

ج \_ النظرف المتصرف، وهو مايصح الاسناد إليه، مثل: يوم وليلة وشهر وسنة وعام ودهر الخ . . . نحو: صيم رمضان، ومُشي يوم، وقُعد ليلة .

د ـ المصدر المتصرف المختص، نحو: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة.

٣٠ – ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

الإعراب: (ربّ) منادى مضاف منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على آخره. و(الياء) المحذوفة للتخفيف مضاف إليه (على القوم) متعلّق بـ (انصرني).

جملة: «قال...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة النداء وجوابه. . . في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «انصرني . . . » لا محلّ لها جواب النداء.

٣١ - ﴿ وَلَمَّا جَآءَتَ رُسُلُنَآ إِبْرَهِمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوۤاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْلِ مِالْبُشْرَىٰ قَالُوۤاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْلِ مَا يَعُولُا اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَكَ كَانُواْ ظَلْدِينَ ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافية (لمّا) ظرف بمعنى حين متضمن معنى الشرط في محلّ نصب متعلّق بالجواب قالوا (بالبشرى) متعلّق بحال من فاعل جاءت أو من مفعوله (إنّا) حرف مشبّه بالفعل واسمه (القرية) بدل من هذه \_ أو عطف بيان \_.

جملة: «جاءت رسلنا...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة: «قالوا...» لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

وجملة: «إنَّا مهلكو. . . » في محلَّ نصب مقول القول.

وجملة: «إنَّ أهلها كانوا. . .» لا محلَّ لها تعليليَّة.

وجملة: «كانوا ظالمين» في محلّ رفع خبر إنّ.

٣٢ - ﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُ وَ

الإعراب: (فيها) متعلّق بخبر إنّ (بمن) متعلّق بأعلم (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (ننجّينّه) مضارع مبني على الفتح في محلّ رفع (أهله) معطوف على ضمير المفعول (في ننجّينّه)، منصوب (إلّا) أداة استثناء (امرأته) منصوب على الاستثناء (من الغابرين) متعلّق بخبر كانت.

جملة: «قال...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «إنّ فيها لوطاً. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «قالوا...» لامحلّ لها استئناف بيانيّ.

وجملة: «نحن أعلم...» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «ننجّينّه...» لا محل لها جواب القسم المقدّر... وجملة القسم المقدّرة لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.

وجملة: «كانت من الغابرين. . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ .

# البلاغة

فن الاشارة: في قوله تعالى «إن فيها لوطاً».

ليس المراد إخباراً لهم بكونه فيها، وإنها هو جدال في شأنه، لأنهم لما عللوا إهلاك أهلها بظلمهم، اعترض عليهم بأن فيها من هو بريء من الظلم، وأراد بالجدال: إظهار الشفقة عليهم، ومايجب للمؤمن من التحزن لأخيه، والتشمر في نصرته وحياطته، والخوف من أن يمسه أذى أو يلحقه ضرر، هذا من بليغ الاشارة وخفيها.

٣٣ - ٣٥ - ﴿ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓ عَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَا آمْرَأَ تَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَلِمِ بِنَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَفْسُفُونَ وَلَقَد تَرَكُنًا مِنْهَا عَايَةً مَيْنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (لمّا... لـوطاً) مشل لمّا... إبراهيم (١)، (أن) زائدة، ونائب الفاعل لفعل (سيء) ضمير مستتر تقديره هو أي لوط(٢)، (بهم) متعلّق بـ (سيء) والباء سببيّة (بهم) الثاني متعلّق بـ (ضاق) (ذرعاً) تمييز منصوب محوّل من فاعل أي ضاق ذرعه بهم (الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة (لا) ناهية جازمة في الموضعين (إنّا منجوك) مثل إنّا مهلكو..، (أهلك) مفعول به لفعل محذوف تقديره ننجّي (٣)، (إلّا... الغابرين) مثل إلّا امرأته كانت من الغابرين(٤).

جملة: «جاءترسلنا. . . » في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة: «سيء بهم. . . » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

وجملة: «ضاق بهم...» لا محل لها معطوفة على جملة سيء بهم. وجملة: «قالوا...» لا محل لها معطوفة على جملة سيء بهم.

<sup>(1)</sup> في الآية (٣١) من هذه السورة.

<sup>(</sup>Y) يجوز أن يعود الضمير إلى مصدر الفعل بمعنى جاءته المساءة.

<sup>(</sup>٣) هذا على رأي سيبويه، ويجيز الأخفش عطف الاسم على محل الكاف في (منجوك) لأن محلّها الجرّ والنصب.

<sup>(</sup>٤) في الآية (٣٢) من هذه السورة.

وجملة: «لا تخف. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «لا تحزن...» في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.

وجملة: «إنَّا منجُّوك. . . » لا محلِّ لها تعليليَّة.

وجملة: «كانت من الغابرين» لا محلّ لها استئناف بياني.

(٣٤) (إنّا) حرف مشبّه بالفعل واسمه (على أهـل) متعلّق بـ(منزلـون)، (جـزاء) مفعول بـه لاسم الفاعـل منزلـون (من السمـاء) متعلّق بنعت لـ(رجزاً)، (ما) حرف مصدريّ...

والمصدر المؤوّل (ما كانوا...) في محلّ جرّ بالباء متعلّق باسم الفاعل منزلون، والباء سببيّة.

وجملة: «إنّا منزلون...» لا محلّ لها تعليل للإنجاء.

وجملة: «كانوا يفسقون» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).

وجملة: «يفسقون» في محلّ نصب خبر كانوا.

(٣٥) (الواو) عاطفة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (منها) متعلّق بـ (تركنا)، (لقوم) متعلّق ببيّنة(١).

وجملة: «تركنا...» لا محلّ لها جواب القسم المقدّر.

وجملة: «يعقلون» في محلّ جرّ نعت لقوم.

الصرف: (سيء)، في النظاهر قلبت الألف ياء لمناسبة البناء للمجهول، أصله ساء. ولكنّ القلب وقع على الواو، مضارعه يسوء،

<sup>(</sup>١) يجوز تعليقه بـ (تركنا)، أو بآية.

فأصل اللفظ في البناء للمجهول سوئ بضم السين وكسر الواو، ثمّ سكّنت الواو لثقل الكسرة ونقلت الكسرة إلى السين، ثمّ قلبت الواوياء لانكسار ما قبلها فأصبح سيء، وهذاشأن الأجوف الواويّ.

٣٦ - ٣٧ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقُوْمِ آعْبُدُواْ اللهَ وَارْجُواْ اللهَ وَارْجُواْ اللهَ وَارْجُواْ اللهَ وَارْجُواْ اللهَ وَالْرَجْفَةُ الْكَارِمَ اللهَ وَالْكَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنشِمِينَ

الإعراب: (الواو) عاطفة - أو استئنافية - (إلى مدين) متعلّق بفعل محذوف تقديره أرسلنا (شعيباً) عطف بيان - أو بدل - منصوب (الفاء) عاطفة (قوم) منادى مضاف منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف . . . و(الياء) مضاف إليه (الواو) عاطفة في الموضعين (لا) ناهية جازمة (في الأرض) متعلّق بفعل تعثوا (مفسدين) حال مؤكّدة منصوبة ، وعلامة النصب الياء .

وجملة: «(أرسلنا).. شعيباً» لا محلّ لها معطوفة على جملة القسم المقدّرة(١)

وجملة: «قال. . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة أرسلنا.

وجملة النداء وجوابه في محلّ نصب مقول القول.

وجملة: «اعبدوا...» لا محلّ لها جواب النداء.

وجملة: «ارجوا...» لا محلّ لها معطوفة على جواب النداء.

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة (٣٥)، أو هي استثنافيّة.

وجملة: «لا تعثوا...» لا محل لها معطوفة على جواب النداء. (٣٧) (الفاء) عاطفة في المواضع الثلاثة (في دارهم)متعلّق بـ(جاثمين) خبر أصبحوا.

وجملة: «كذَّبوه...» لا محلِّ لها معطوفة على جملة قال.

وجملة: «أخذتهم الرجفة..» لا محلّ لها معطوفة على جملة كذّبوه.

وجملة: «أصبحوا... جاثمين» لا محلّ لها معطوفة على جملة أخذتهم الرجفة.

٣٨ - ﴿ وَعَادًا وَنَمُودَا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُم مِن مَسَكِنهِم وَزَيَّنَ لَكُم مُن مَسَكِنهِم وَزَيَّنَ لَمُهُمُ اللَّهِ مِن مَسَكِنهِم وَزَيَّنَ لَمُهُم اللَّهِ مِن السَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (عادا) مفعول به لفعل محذوف تقديره (أهلكنا)، وفاعل (تبيّن) ضمير مستتر يعود على الإهلاك المفهوم من سياق الآية (لكم) متعلّق بـ (تبيّن)، (من مساكنهم) متعلّق بـ (تبيّن)، (الواو) حاليّة ـ أو استئنافيّة ـ (لهم) متعلّق بـ (زيّن)، (الفاء) عاطفة (عن السبيل) متعلّق بـ (صدّهم)، (الواو) حاليّة.

جملة: «(أهلكنا)...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «تبيّن... (إهلاكهم)» لا محلّ لها اعتراضيّة (١).

وجملة: «زيّن لهم الشيطان...» في محل نصب حال تقديره (قد) (۲).

<sup>(</sup>١) أو في محلّ نصب حال.

<sup>(</sup>٢) أو لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «صدّهم...» في محلّ نصب معطوفة على جملة زيّن لهم الشيطان.

وجملة: «كانوا مستبصرين» في محلّ نصب حال بتقدير (قـد).

الصرف: (مستبصرين)، جمع مستبصر، اسم فاعل من السداسي استبصر، وزنه مستفعل بضم الميم وكسر العين.

٣٩ - ﴿ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَابِقِينَ ﴾

الإعراب: (الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة (قارون) معطوفة على (عادا) (١)، (الواو) استثنافيّة (لقد جاءهم موسى) مثل لقد تركنا (٢)، (بالبيّنات) متعلّق بحال من موسى (الفاء) عاطفة (في الأرض) متعلّق بـ (استكبروا) (الواو) عاطفة (ما) نافية . .

جملة: «جاءهم موسى...» لا محلّ لها جواب القسم المقدّر... وجملة القسم المقدّرة لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «استكبروا...» لا محلّ لها معطوفة على جواب القسم.

وجملة: «ما كانوا سابقين» لا محلّ لها معطوفة على جواب القسم.

٤٠ - ﴿ فَكُلِّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ عَلَيْهِ مَ فَيْهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ أَخَدَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنَ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمُهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة (٣٨).

<sup>(</sup>٢) في الآية (٣٥) من هذه السورة.

الإعراب: (الفاء) استئنافيّة (كلّا) مفعول به مقدّم منصوب (بذنبه) متعلّق بد (أخذنا)، والباء سببيّة (الفاء) عاطفة تفريعية (منهم) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ المؤخّر (من أرسلنا) "، (عليه) متعلّق بد (أرسلنا)، وكذلك تعرب الجمل اللاحقة الشبيهة (به) متعلّق بد (خسفنا)، (الواو) عاطفة (ما) نافية (اللام) لام الجحود أو الإنكار (يظلمهم) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام (الواو) عاطفة (أنفسهم) مفعول به مقدّم.

والمصدر المؤوّل (أن يظلمهم...) في محلّ جرّ باللام متعلّق بمحذوف خبر كان.

جملة: «أخذنا. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «منهم من أرسلنا...» لا محل لها معطوفة على الاستئنافيّة.

وجملة: «أرسلنا. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (من) الأول.

وجملة: «منهم من أخذته...» لا محلّ لها معطوفة على جملة منهم من أرسلنا.

وجملة: «أخذته الصيحة...» لا محلّ لها صلة الموصول (من) الثاني.

وجملة: «منهم من خسفنا...» لا محلّ لها معطوفة على جملة منهم من أرسلنا.

وجملة: «خسفنا. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (من) الثالث.

وجملة: «منهم من أغرقنا...» لا محلّ لها معطوفة على جملة منهم

<sup>(</sup>١) يجوز أن يكون صفة لمبتدأ محذوف تقديره بعض منهم... فالخبر حينئذ هو الموصول.

من أرسلنا.

وجملة: «أغرقنا. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (من) الرابع.

وجملة: «ما كان الله. . . » لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

وجملة: «يظلمهم...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.

وجملة: «كانوا... يظلمون» لا محلّ لها معطوفة على جملة ما كان الله ليظلمهم.

وجملة: «يظلمون» في محلّ نصب خبر كانوا.

### الفوائد

حدث عن كلا مفعول به مقدم للفعل «اخذنا» وقد سبق لنا وتحدثنا عن كل وبعض فيها تقدم.

ـ وما كان الله ليظلمهم: فهذه اللام هي لام الجحود ، وحدُّها أن تسبق بكون منفي. وقد جرى الحديث عنها.

٤١ - ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱلَّخَـٰذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآ ۚ كَمَثَلِ ٱلْعَنكُبُوتِ ٱللَّهِ أَوْلِيآ ۚ كَمَثَلِ ٱلْعَنكُبُوتِ ٱللَّهِ أَوْلِيآ ۚ كَمْثَلِ ٱلْعَنكُبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾
 ٱلْخَذَتْ بَيْناً وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾

الإعراب: (من دون) متعلّق بمحذوف مفعول به ثان عامله اتّخذوا (كمثل) متعلّق بخبر المبتدأ مثل (الواق) حاليّة (اللام) المزحلقة للتوكيد (لق) حرف شرط غير جازم.

جملة: «مثل الذين....» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «اتّخذوا. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة: «اتّخذت...» لا محلّ لها استئناف بيانيّ<sup>(١)</sup>.

وجملة: «إنَّ أوهن البيوت. . . » في محلَّ نصب حال<sup>(٢)</sup>.

وجملة: «لو كانوا...» لا محلّ لها استئنافيّة... وجواب الشرط محذوف تقديره ما عبدوا الأصنام.

وجملة: «يعلمون...» في محلّ نصب خبر كانوا.

الصرف: (العنكبوت)، اسم جنس للحيوان المعروف وزنه فعللوت، فالواو والتاء مزيدتان، جمعه عناكب وعناكيب(٣) يذكّر ويؤنّث، وقد يقع عنكبوت على المفرد والجمع.

(أوهن)، أسم تفضيل من (وهن) الثلاثيّ وزنه أفعل.

#### البلاغة

التشبيه المركب: في قوله تعالى «مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت».

المعنى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء،فيها اتخذوه معتمداً ومتكلاً في دينهم، وتولوه من دون الله تعالى، كمثل العنكبوت فيها نسجته واتخذته بيتاً، والغرض تقرير وهن أمر دينهم، وأنه بلغ الغاية التي لاغاية بعدها، ومدار قطب التشبيه أن أولياءهم بمنزلة منسوج العنكبوت ضعف حال وعدم صلوح اعتهاد عليه، وعلى هذا يكون قوله تعالى «إن أوهن البيوت» تذييلا يقرر الغرض من التشبيه. ويجوز أن يكون المعنى والغرض من التشبيه ماسمعت، إلا أنه يجعل التذييل استعارة تمثيلية، ويكون ماتقدم كالتوطئة لها.

<sup>(</sup>١) أو حال من العنكبوت عند من يجيز مجيء الحال من المضاف إليه بتقدير (قد).

<sup>(</sup>٢) يجوز أن تكون استثنافيَّة فلا محلَّ لها.

<sup>(</sup>٣) وأضاف بعضهم عكاب وعكبة وأعكب.

### الفوائد

- عوداً إلى المثل والتمثيل في القرآن الكريم: رغم أننا نوهنا بهذا الفن الكريم مراراً. ومن علماء البلاغة من اعتبره من الاستعارة التمثيلية القائمة على التشبيه التمثيلي: قال عبد القاهر الجرجاني: وهل تشك في أن التمثيل يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين، حتى يختصر بعد مابين المشرق والمغرب، وهو يريك المعاني الممثلة في الاشخاص الماثلة، وينطق لك الأخرس ، ويعطيك البيان من الأعجم، ويريك الحياة في الجاد، ويريك التئام عين الاضداد، ويجعل الشيء قريباً بعيداً معاً.

وهكذا فقد أدرك نفر من القدامي، ماللتمثيل في القرآن الكريم، من مزية.

٤٢ - ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَاتِمُ ﴾ ٱلْحَكِيمُ ﴾

الإعراب: (ما) نافية (۱)، (من دونه) متعلّق بحال من شيء (شيء) مجرور لفظاً منصوب محلاً مفعول به عامله يدعون (الواو) عاطفة (الحكيم) خبر ثان مرفوع...

وجملة: «إنَّ الله يعلم. . . » لا محلَّ لها تعليليَّة.

وجملة: «يعلم...»في محلّ رفع خبر إنّ.

وجملة: «مَا يدعون...» في محلّ نصب مفعول به لفعل العلم المعلّق بالنفي.

<sup>(</sup>١) أو اسم استفهام في محلّ نصب مفعول به عامله يدعون و(من شيء) تمييز ما.

وجملة: «هو العزيز...» لا محلّ لها معطوفة على جملة إنّ الله يعلم.

٤٣ \_ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴾.

الإعراب: (الواو) عاطفة (الأمثال) بدل من اسم الإشارة - أو عطف بيان عليه - مرفوع (للناس) متعلّق به (نضربها)، (الواو) عاطفة (ما) نافية (إلا) للحصر (العالمون) فاعل مرفوع، وعلامة الرفع الواو.

جملة: «تلك الأمثال نضربها...» لا محلّ لها معطوفة على جملة مثل الذين (١).

وجملة: «نضربها للناس. . . » في محلّ رفع خبر المبتدأ (تلك).

روجملة: «ما يعقلها إلا العالمون» في محل رفع معطوفة على جملة نضربها.

٤٤ - ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَا وَآتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾
 اللَّمُؤْمِنِينَ ﴾

الإعراب: (بالحقّ) متعلّق بحال من لفظ الجلالة، والباء للملابسة (في ذلك) متعلّق بمحذوف خبر إنّ (اللام) لام الابتداء للتوكيد (آية) اسم إنّ منصوب (للمؤمنين) متعلّق بنعت لأية.

جملة: «خلق الله...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «إنّ في ذلك لآية...» لا محلّ لها تعليليّة ـ أو استئناف بيانيّ ـ.

<sup>(</sup>١) في الآية (٤١) من هذه السورة.

﴿ اَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَاةَ إِنَّ ٱلصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِ وَلَذِحُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾

الإعراب: (ما) اسم موصول في محلّ نصب مفعول به، ونائب الفاعل لفعل (أوحي)ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد (إليك) متعلّق بـ (أوحي)، (من الكتاب) متعلّق بـ (أوحي)<sup>(1)</sup>، (الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة (عن الفحشاء) متعلّق بـ (تنهى)، (اللام) لام الابتداء للتوكيد (ما) حرف مصدريّ<sup>(7)</sup>.

جملة: «اتل...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «أوحي إليك. . . » لا محلّ لها صلة الموصول (ما).

وجملة: «أقم. . . » لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

وجملة: «إنّ الصلاة تنهى . . .» لا محلّ لها تعليليّة.

وجملة: «تنهى عن الفحشاء...» في محلّ رفع خبر إنّ.

وجملة: «ذكر الله أكبر. . . » لا محلّ لها معطوفة على التعليليّة.

وجملة: «الله يعلم...» لا محلّ لها معطوفة على التعليليّة.

وجملة: «يعلم ما تصنعون» في محلّ رفع خبر المبتدأ (الله).

وجملة: «تصنعون» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).

والمصدر المؤوّل (ما تصنعون) في محلّ نصب مفعول به عامله يعلم.

<sup>(</sup>١) أو متعلَّق بحال من الضمير المستتر في (أوحي).

<sup>(</sup>٢) أو اسم موصول في محلّ نصب، والعائد محذَّوف أي تصنعونه.

الصرف: (أقم)، فيه إعلال بالحذف لمناسبة البناء على السكون، أصله أقيم بفتح الهمزة بجاءت الياء ساكنة مع الميم فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فأصبح أقم؛ وزنه أفل، وهذا شأن المعتل الأجوف في الأمر، والياء عين الكلمة منقلبة عن واو.

(تنهى)، فيه إعلال بالقلب أصله تنهي، جاءت الياء متحرّكة بعد فتح قلبت ألفاً، وقد رسمت بالياء غير المنقوطة لأنها رابعة.

٤٦ ﴿ وَلَا تُجَدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا اللَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُواْ ءَامَنَا بِاللَّذِي أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُ مُثَلِّهُ وَهُولُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَإِلَاهُ إِلَيْهَا وَإِلَاهُ إِلَى إِلَاهُ مُثَلِّمُونَ ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافيّة (لا) ناهية جازمة (إلا) للحصر (بالتي) متعلّق بـ (تجادلوا)، أي بالمجادلة التي، (إلا) للاستئناء (الذين) موصول في محلّ نصب على الاستئناء (منهم) متعلّق بحال من فاعل ظلموا (الواو) عاطفة في المواضع الأربعة (بالذي) متعلّق بـ (آمنًا)، ونائب الفاعل لفعل (أنزل) ضمير مستتر تقديره هو، وهو العائد، (إلينا) متعلّق بـ (أنـزل)، وكـذلـك (إليكم) متعلّق بـ الثـاني (لـه) متعلّق بـ (مسلمون).

جملة : «لا تجادلوا...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «هي أحسن...» لا محلّ لها صلة الموصول (التي).

وجملة : «ظلموا...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : «قولوا...» لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

وجملة : «آمنا. . . » في محلّ نصب مقول القول.

وجملة : «أنزل إلينا. . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).

وجملة : «أنزل إليكـــم...» لا محلّ لها معطوفة على جملة أنزل إلينا.

وجملة : «إلهنا وإلهكم واحد...» في محلّ نصب معطوفة على مقول القول.

وجملة : «نحن له مسلمون..» في محلّ نصب معطوفة على مقول القول.

٧٧ - ٤٩ - ﴿ وَكَذَاكِ أَنزَلْنَ ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَالَّذِينَ ءَا تَدِنْكُهُمُ الْكِتَابُ فَالَّذِينَ ءَا تَدِنْكُهُمُ الْكَتَابُ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَ وَمِنْ هَنَوُلآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ عَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَلْتِنا إِلَّا ٱلْكَنفِرُونَ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ عَن كَتَابُ وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذًا لَا اللّهُ اللّهُ وَنَ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَلْتَن أَوْنُواْ الْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَلْتَنَا إِلّا الظّلِمُونَ ﴾

الإعراب: (الواو) استثنافيّة (كذلك) متعلَّق بمحذوف مفعول مطلق عامله أنزلنا (إليك) متعلَّق بـ(أنزلنا)، (الفاء) عاطفة تفريعيّة (الكتاب) مفعول به ثان منصوب (به) متعلَّق بـ(يؤمنون)، (الواو) عاطفة (من هؤلاء) متعلَّق بمحذوف خبر مقدّم (۱) للمبتدأ المؤخّر الموصول (من) (به) متعلَّق بـ(يؤمن)، (الواو) اعتراضيّة أو حاليّة (ما) نافية (بآياتنا) متعلَّق بـ(يجحد)، (إلا) للحصر.

<sup>(</sup>١) أو هو نعت لمبتدأ محذوف خبره (من يؤمن به)، والتقدير: بعض من هؤلاء من يؤمن به، والإشارة إلى أهل مكّة.

جملة : «أنزلنا...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «الذين آتيناهم. . . » لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.

وجملة : «آتيناهم . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : «يؤمنون بــه» في محلّ رفع خبر المبتدأ (الذين).

وجملة : « من هؤلاء من يؤمن. . » لا محلّ لها معطوفة على جملة الدين آتيناهم. . .

وجملة : «يؤمن بـه» لا محلّ لها صلة الموصول (من).

وجملة : «يجحد... الكافرون» لا محلّ لها اعتراضيّة ـ أو في محلّ نصب حال ـ

(٤٨)(الواو) عاطفة (ما) نافية (من قبله) متعلّق بـ(تتلو)(١)، (كتاب) مجرور لفظاً منصوب محلاً مفعول به (الواو) عاطفة (لا) نافية (بيمينك) متعلّق بـ(تخطّه)، (إذا) ـ بالتنوين ـ حرف جواب "، (اللام) رابطة لجواب شرط مقدّر هو لو ".

وجملة : «ما كنت. . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة أنزلنا.

وجملة : «تتلو. . . » في محلّ نصب خبر كنت.

وجملة : «لا تخطّه. . . » في محلّ نصب معطوفة على جملة تتلو.

وجملة : «ارتاب المبطلون» لا محلّ لها جواب الشرط المقدّر (لو).

<sup>(</sup>١) أو متعلّق بحال مِن كتاب.

<sup>(</sup>٢) المراد بكونها جواباً أنّها حرف تصحب الجواب وإن لم تكن رابطة له بالشرط.

<sup>(</sup>٣) قال الفرّاء: حيث جاءت (إذا) ـ بالتنوين ـ قبل اللام فقبلها لو مقدّرة إن لم تكن ظاهرة.

(٤٩) (بل) للاضراب الانتقاليّ (في صدور) متعلّق بنعت لبيّنات، و(الواو) في (أوتوا) نائب الفاعل (الواو) عاطفة (ما يجحد... الظالمون) مثل المتقدّمة.

وجملة : «هو آيات. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «أوتوا . . . » لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : «ما يجحد... إلا الظالمون» لا محل لها معطوفة على جملة هو آيات....

# البلاغة

الإطناب: في قوله تعالى «ولاتخطه بيمينك».

إطناب لابد منه افذكر اليمين الجارحه التي يزاول بها الخط: زيادة تصوير لما نفي عنه من كونه كاتباً. ألا ترى أنك إذا قلت في الإثبات، رأيت الأمير يخط هذا الكتاب بيمينه، كان أشد لإثباتك أنه تولى كتابته ،ومثله قولهم: رأيته بعيني الوقبضت بيدي في تحقيق الحقيقة وتأكيدها احتى لا يبقى للمجاز مجال، وهذا يقال في كل شيء يعظم مناله اله ويعز الوصول إليه وهو كثير في القرآن الكريم.

### الفوائد

# تدوين القرأن:

قال الخطابي: إنها لم يجمع النبي (على) القرآن في المصحف، لما كان يترقبه لورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته، ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك، وفاء بعهده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر.

وقال السيوطى: كان القرآن كُتب كله في عهد الرسول الكنه غير مجموع في

موضع واحد، ولامرتب السور، وعن زيد بن ثابت أنه قال: ارسل إلى أبو بكر، عقب مقتل أهل اليهامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرَّ بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، فقال زيد لعمر: كيف تفعل مالم يفعله رسول الله ( على الله عمر : هذا والله خير . . .

فلم يزل يراجعني، حتى شرح الله صدري لذلك. قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل، لانتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله (هي الفقائية) فتتبع القرآن فاجمعه قال زيد: فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ماكان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: فلم يزل أبو بكر يراجعني، حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العُسب واللَّخاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع غيره وهي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزعليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين هالي آخربراءة ولما كان عهد عشمان جدً من المناسبات مادعا إلى إعادة النظر في أمر هذه الصحف التي كتبها زيد بن ثابت.

روى البخاري عن أنس،أن حذيفة بن اليهان قدم على عثهان،وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال لعثهان: ادرك الأمة قبل أن يختلفوا وأرسل عثهان إلى حفصة بنت عمر ابن الخطاب وزوج رسول الله (عليه) أن أرسيلي إلينا هذه الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثهان وفامر زيد بن ثابت و عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في

<sup>(</sup>١) العُسْب : جمع عسيب ، وهي جريدة من النخل كُشط خوصها وكانت تستعمل للكتابه عليها . عليها اللخاف : حجارة بيض رقاق وكانت تستعمل ـ أيضاً ـ للكتابة عليها ـ

شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنها أنزل بلسانهم. ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، ردَّ عشهان الصحف إلى حفصة. وأرسل عثمان إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بها سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.

٠٥ \_ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَايَنْتُ مِن رَّبِهِ عَ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَ عِندَ اللّهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾

الإعراب: (الواو) استئنافية (لولا) حرف تحضيض - أو تقريع - (عليه) متعلّق برأنزل)، (آيات) نائب الفاعل (من ربه) متعلّق برأنزل)(۱)، (إنّما) كافّة ومكفوفة (عند) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف خبر للآيات (الواو) عاطفة (مبين) نعت لنذير مرفوع.

جملة : «قالوا. . . » لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة : «لولا أنزل. . آيات» في محلّ نصب مقول القول.

وجملة = «قل. . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ .

وجملة : «إنَّما الآيات عند الله. في محلَّ نصب مقول القول.

وجملة : «إنّما أنا نذير...» في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.

\*\* . . \*\* . . \*\*

<sup>(1)</sup> أو متعلَّق بنعت لأيات.

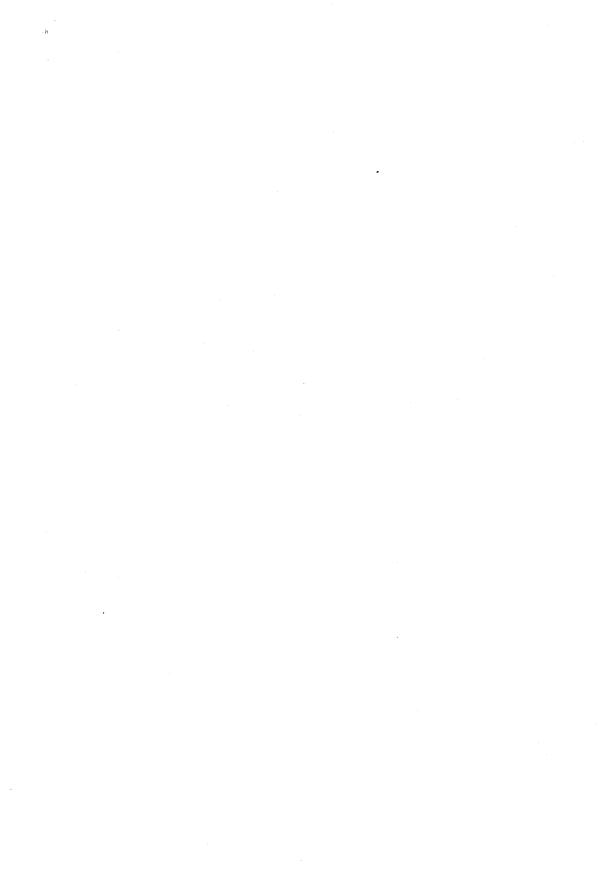

